# (الركتور (عيسي بك

# ترت المنازيات المنافع المنافع

مطبوعات جمعبة النسدن الاسلامي بدمشق اهداءات ۳۰۰۳ اسرة /عبد الرزاق باشا السيسوري .

#### مطبوعات جمعية الشدن الاسلامي بدمشق



-

"أيفئسب

(لالتوراع يسيى بك

العضو بالمجمع العلمي المصري والعضو بالاكاديمية الدولية تتاريخ العلوم بياريس والعضو بالمجمع العلمي العربي بدعثق والعضو بالمجلس الاعلى لدار الكتب الملكمية والعضو باللجنة العليا لمتحف فؤاد الصحي

الطَّبَتَ لِلْاَحْدَدِ بِرِحْقِ الْمُ

#### كلمه الجمعية

## بسلبيارهم الرحيم

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الذين لاثوال رحمتهم شاهداً وشلاً في الآخرين ·

هذا الكتاب الذي نقدمه إلى القراء متبطين بيان رائع لعظمة التمدن الإسلامي وما حفل به من أعاد بذل في سبيله من جهاد، حتى أظلت راياته البلاد وسعد يجيره السباد وشهدالله ما ذكر ذاكر حضارة المسلمين إلا استهلت بعبراتنا الشرون عحسرة على من كانوا رسل خير ورحمة ، وحملة علم وعرفان ، أن تذهب جهودهم الإنسانية سدى ومساعيهم الخيرية أدراج الرياح ، على يد من خلفوه في الحضارة فوجعوا بالفضيلة قوناً إلى الوراء وأستغفر الله فما من وراء فيه ما في تمدن القرن المشرين من قسوة ووحشية وانتهاك لكل حرمة ،

ولقد توفر على خدمة ناريخنا مئات المؤرخين من شرقيين وغربيين في عتلف العصور وكشفواكثيراً من مجاهله، وجلوا من مغامضه، حتى وضعت. سبله ، ولاحت معالمه ، وأجمع الناس يحدوم يقين لا يتزعزع على أن حضارة الإسلام بزت كل حضارة في الوجود شرقاً وليلا ونهواً وسجاحة ، ومع ذلك فإن هناك صفحات كثيرة من الجهاد الارنساني النبيل لا تزال ينتظر، من يكشف عنها التراب المتراكم ويلم ما تشعث منها ، ليخرجها للناس آية معجزة في حب الخير والكفاح له والتفائي فيه • وذلك ماتجد منه بيانًا في هذا الكتباب ، وذلك ماحدا جمعية التمدن الإرسلامي علي نشر. لأنه صفحة فيسة من صفحات التمدن الإرسلامي العظيم •

...

وبعد فما يعتده أنصار الحضارة العتيدة في باب حسناتها سبقها إلى تعميم المشافي والملاجئ المجيرية في بلادها وحطفها على ذوي العاهات والمتناين ع وكفاحها في سبيل الصحة العامة وكان جهورنا على الأسلم بهذا السبق والتقرد على رغم مافرى من اختصاص فوبتى من البشر بهذه المنافع دون فوبتى ع إذ لم يقم من ينصب الميزان بالقسط ويبحث في مطاوي تاريخنا الزاهر هما السلفنا من مجهود إنساني عدى انتدب لذلك العلامة المجليل الدكتور أحمد عيدى بك بما يتحل به من تضلع في علوم الطب وتمكن في تاريخ العوب إلى رجولة سامية تأبى عليه أن يهب لراحته وتنا يستطيع خدمة أمته فيه ع فهجو الراحة وعكف على العمل العلمي الخالص حتى أخرج لنا كتابه هذا برهانا ساطعاً على أن المفارة الإنسسائية المحفقة على أن المفارة المراسسائية المحفقة على أن المفارة المسلمين ما كانوا يعيشون لا تصهره بل كانوا يعدون خير الناس وسعادتهم من أعظم الأمانات التي حملوها وعليهم ألا يألوا جهداً في تأدينها على من أعظم الأمانات التي حملوها وعليهم ألا يألوا جهداً في تأدينها على عاطبة في القديم والحديث والمسمة المؤلمة في القديم والحديث والمساقة في القديم والحديث والمساقة التي تسم تاريخهم بين تواريخ الأمم

جعل المؤالف أول المستشفيات في الإرسلام خيمة رفيدة وهي اسرأة (كانت تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيمة من المسلمين وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقوم حين أصاب سعد بن معاذ السهم في غزوة الخندق: « اجعاده في غيمة رفيدة حتى أعوده من قربب • » (١) ولما تتابعت الفتوح كان في جيش مضارب فيها الممرضات من النساء بداوين الجرحى وكان هذا جهادهن •

وبذلك علمنا أن أول المستشنيات نشأة في الإسلام هي المستشنيات الحوبية المتنقلة إلى أن جاء الوليد بن عبد الملك الخليفة العمراني فانقسد المحبدة مين وغيرهم من ذوي العاهات داراً خاصة يمنني بهم فيها وأجرى عليها الأرزاق ورتب لهم الخدم، فكان أول من اتتخذ الملاجئ الخيرية في الإسلام • ثم تتابع الأص حق غصت حواضر الإسلام • ثم تتابع الأص حق غصت حواضر الإسلام من سمرقند إلى فاس إلى غرناطة بالمنشآت الخيرية ، وحبست عليها الأوقاف الدارة ورتب فيها الأطباء والصيادلة والمحرضات والفراشون وجهزت بوسائل الرفاهية والتسلية ، وقتم المرضى فيها من الرعابة والنعمة بما لاغاية وراء • •

ويجير المورّخ تعليل هذه الكثرة من المؤسسات العامة حتى صرت تجيد في بقعة صغيرة حول المسجد الأموي ثلاثة ببارستانات بحر الماشي عليهن جميعاً في دينتين وضن مع تقديرنا للرقي العظيم الذي بلغه المسلمون في يخد ذلك نتيجة منطقية للخطة التي وضعها خلفاء الامسلام نصب أعينهم وهي إفاضة النعمة على الرعية عامة حتى بتمتع الملوك والسوقة بدرجات متقاربة من رغد العبش ووفاهية الحياة ولن تنسى ما فعل عمر إذاء تقسيم السواد سواد العراق على المقاتلين ، وتلك النظرة الحصيفة التي ذهبت به إلى المستقبل البعيد، وقوله ( لتن سلمتي الله لا أدع أرامل العراق بحتجن إلى رجل بعدي ) ثم ترسم الخلفء خطاه من بعده حتى رأيا الغني في أيام عمر بن عبد العزيز يدور بصدتته فلا يجد من يقبلها

<sup>(</sup>١) ص ٩ من هذا الكتاب

منه • هذا الرخاء المستغيض أسلم الامراء والأغنياء بعد عصور ٤ إلى إنفاق أموالهم على المؤسسات الخبرية من ملاجئ ومشافي ومساجد ومدارس وربط وتكايا وزوايا • • • وحغر آبار وأجراء قنوات وبناء مصانع على طرق المسافرين٤ بل أدام التفنن في تحري الخبر إلى حبس الأوقاف على ما ينقد من متاح ويعطب من إناء • وفي دشق أحياء كثيرة لاتمشي الحبرا عشرين مترا إلا رأيت مسجداً أو مدرسة أو مستشفى بل يكاد ما المصدر فيها من قاسيون يكون كله مدارس ومساجد وتكايا وشافي • ومن قرأ ماوقف على هذه من أوقاف قطع بأن أكثر القرى والمزارع والمزارع في أول الأسباب لشيوع هذه المنشآت ندرة النقراء •

أثرت هذه المشافي أثراً آخر علمياً خالماً إلى جانب أثرها الخيري ذلك هو تقدم علم الطب شوطاً بعيداً ؟ بما أسدى إليه نوابغ الأطباء الذين نشأوا فيه من أيارد ، وحسبك دليلاً أن تلقي نظرة على الباب الأول من هذا الكتاب وخاصة منه نظم الببارستان والدروس الطبية وامتحانات الأطباء والصيادلة وترتيبهم وشروط إجازتهم فستمل أن نظم هذه الصنعة لاتقل عما هي عليه الآن في الحيطة والاهتمام ، وصتحد أن باجروا عليه في استحان الخريجين في مختلف فروع الطب هو علية في الحذر وضمان السلامة وسيتساءل القارئ حين يفرغ من هسنه التناصيل والعجب آخذ منه كل مأخذ: أترى أن ماوصلنا إلى ما انتهوا إليه من الدقة والاهتمام بالخير العام ؟

والمشافي كانت في الوقت نفسه جامعات طبية تلقى فيها الدروس النظرية إلى جانب الدروس العملية وكان لهـا من الشرف والمكانة بخيث كان السلطان أو نائبه هو الرئيسي الأعلى لها نترى أن البيارستان النوري مثلا مناط إدارته بنائب السلطنة بدشتى ولا غرابة بعد ذلك في أن بولي الناس علوم الطب كل عنايتهم وقد رأوا ماللا طباء من الأرزاق الوافرة والمناصب العالمية والشأن الاجتماعي العظيم ٤ حقى كان من المكفوفين أطباء مشهورون ٤ بل إن تلك الحضارة الباهرة آت من الشعر في هذا الباب ما عجزت عنه حضارة القرن العشرين: فقد تقطى الاهتام بالطب الرجال إلى النساء ٤ فكان منهن طبيبات بارعات بل كان منهن من تولت مشيخة الطب في حاضرة من أعظم حواضر الإسلام (١) .

وسيشكر القارئ المولف جهده الكبير إذ لم يكله أن يجاو لنا حالة البيمارستانات في أوضح صورة وأنصم بيان ، حتى لكأ ثنا نعيش في عهود ازدهارها ونعاين مرضاها وآلتها وحسن نعمتها وعناية أطبائها ونستمع إلى دروسهم ونرنو إلى تجاريهم ونهبر بآيات نبوغهم وافتنانهم لا يكنه ذلك حتى رفعنا إلى مستوى ثقافتهم الشاملة فأرخهم كا أرخ مشافههم وعرفسا أن الطبيب إلى تمكنه في فنه كان مشاركا في بقية النين و وإنك لتجد في كثير من تراجم الذين تولوا العمل في المشافي من درس الفقه والتفسير وعلوم اللسان ، دع عنك إجادة السريانية أو البرائية وأكثرهم المثرك في إغناء الخوانة العربية بنفائس الموافات والترجمات وكان بما يمتمن فيه الطبيب أطروحة بقدمها في فرع من فروع الطب التي مارسها وجهذا ترى الأطباء لهم الحل الموموق بين حملة والترفيه على مارسها وجهذا ترى الأطباء لهم الحل الموموق بين حملة العناية والترفيه على ماجداتك به الموافق على والمشرون عليها من ذكونا لك ونفلا وغفلا وغضلا وغماة و

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۱۵ رقم ۱۱

وهل أتاك أنهم سبقوا حضارتنا بقرون حين اهيدوا إلى المعالجسة بالموسيقى ٤ لقد كانت الأجواق الموسيقية في بيمارستان فاس تروح عن المرضى وتسليهم عن آلامهم • وكذلك الأمر هي البهارستان النوري يدمشق فقد كانوا يجلبون القصاص والمطربين إلى قاعات المرضى فيه بل رتب المؤذنون ينشدون على الآذن قبل الفيحر بساعتين، إنفام شعية تخفيقاً لعناه السهر على المرضى المؤرقين • ولا تزال هذه البدعة الحسنة جارية إلى الآن في منتصف الليل دائمًا وبعد المشاء في بعض الأحابين ، دون أن يعرف الناس لها أصلاً وسباً • والحق أن الانسان لن يملك دمعته على قوم بلغت من نفوسهم الرحمة وحب الخير هذا المبلغ النبيل •

وانظر على سبيل المثال ما أعد من وسائل الراحة في البيارستان المصدي مع العلم بأنه لم يكن من بيارستانات الدرجة الأولى ٤ فإن ناظره في سنة ٤٤٩ بعد أن دثرت أوقافه أعادها «وجع فيه من الأشربة والأدوية والمقافير التي يمز وجودها شيئا كثيراً ٤ وأقام النوش واللحف المعرضى ٤ والأرابيح الطبية والأسرة والثلج والمستخدمين والأطباء والتوافيين و وكان فيه ثمانية وعشرون طبيبا ونساء طباعات وبوابون وحراس ٤ والحام البستان إلى جانبه فيه أنواع الثار البقول ٤ والسنن على مائه تنقل الضعفاء واللقراء ٤ والأطباء بتناوبونهم بكرة وحشية وبييتون عنده بالنوبة وكان فيه عدة خوأب فيها السكر الطبرزد والأبلوج والذؤ والمشمش والخشخاش وسائر الحبوب والبراني الصينية فيها المقافير وأربع قواصر قبه الأهليج الأصفر والكابلي والمندي وأربع قواصر تمر هسدي وذنجيل وعود ولد ومسك وعنبر والواند الصيني سية البراني والتراق الغاروق ونجيم الأفاويه وصناديق فيها أكنان وقدوز كبار

وَصَفَارَ وَآلَاتُ وَأَرْبَعَةُ وعَشَرِينَ فَرَاشًا • • • وَذَكَرَ ابْنِ صَابِي أَشْيَاءُ مَا يُوجِلُهُ في دور الخلفاء مثلياً ( ا ) • »

مذا في العضدي قا ظنك بالبيارستان الدوري بدمشق الذي لم تخمد منه النار قط ٤ أو المنصوري بالقاهرة وهو لايزال يو دي عمله الإنساني إلى يوم الناس هذا سالحًا من عمره ثمانية قرون وبذلك يكون أقدم منتشفي في العالم قاطبة ٠

وحدث ما شئت. ولا حرج ـ عن بنمارستان تونس المطبح الذي كان ليه أربعة آلاف بين مريض وناته وهو عدد ضخم ليس على وجه الأرض اليوم مستشفى يستوعب من المرضى ما استوعب •

....

رأت جمية التمدن الإسلامي بدستى في نشر هذا الكتاب حافزاً لا خفاد أولئك الأبطال ليصلوا ما انقطع من تاريخ الإنسانية إذ لايزال مكان أسلافهم شاغراً ينتظر من يقوم بتلك الرسالة اللبيلة ، ورأت خدمة لناحية من التاريخ الإسلامي تكاد تكون مجبولة ، وليس من شك في أن للمسلمين نواحي كثيرة تحتاج إلى من يوليها المتاية الوافية من أرباب الكفاءات لتم فصول التاريخ الخالد لأشرف من نقدم إلى خدمة الخير والحق والمدى والسلام ،

وأمر آخر له قيمته الأدبية وهو أن الدكتور الفاضل أحمد عبسى بك أول من أرسل موالماً من مصر ليطبع في دمشق بادئاً بذلك عهد تعاون أدبي بين هاتين الحاضرتين وهما أعظم حواضر الثقافة في العالم العوبي وفي هذا دليل عملي على أن البلدان العربية أشبه بأحياء بلد واحد وتوجو لمذا الاتصال العملي أن تطرد حلقاته بعد إذ خرجنا من طور الدعاية

<sup>(</sup>١) ص ١٩٠ من هذا الكتاب

ونمتقد \_ إذ نقدم الناس هـ لما السفر النفيس ـ أنا حققنا مبدأ من مبادئنا السابية وهو نشر آثار التمدن الإسلامي ، وأعظم هذه الآثار ما اتصل خيره بالناس قاطبة وشملت رحمته كل نفس تختلج • ولمل من يقرأ هذا الكتاب بنزعة إنسانية خالصة يذكر كلة ربنان :

« مادخلت مسيعداً تملئ إلا عراقي خشوع بماذجه أسف على أني لم أكن مسلماً» فيشحنى أن يكون مسلماً من ذلك الطراز طراز لور الدين وصلاح الدين . وإنا لعلى يقين من أن من طالع تاربيخ تلك النفوس السامية لن يقف أمره عند الأسف والخشوع ، ولو أن العبادة تحبى لخلوق لكانت من حق هذه القلوب الكبيرة التي وضعت رحمتها الناطق والأعجم ، فقد تغنن أصحابها في ابتكار أساليب العذاب ، وسيترحم عليهم كل من وقف على آثار رحمتهم وهاهو ذا طرف منها بين داي هذا الكتاب .

**سمير الافغاني** عضو جمية التمدن الاسلامي دمشق: ذو القعدة ١٣٥٧ هـ

تنبيم - في الكتاب كثير من النقول وحجج الوقف يرجع عهدها إلى عصور انحطاط اللغة ، والدلك تغلب عليها الرطانة التركية والابتذال العامي أو يفشو فيها لحن فاحش ٠٠٠ ولم تر إصلاح شي من لغتها إبقاء على مسحتها الناريخية فاقتضى النعويه .

#### فهرست مواد الكتاب

ضحيفة

الله الاول في نشأة السماساتات ونظامها وأطبائها وارزاقها عند الدرب في مبدأ نشأتهم وأول من المحفد البيارستان - ٥ حالة الطب عند الدرب في مبدأ نشأتهم أول من المحفد البيارستان في الاسلام - ١٠ الواع البيارستان ١١ البيارستان المحمول - ١٥ المكفونون والنساء يتعاطوت الطب الاطباء المكفونون - ٨ اللقسيم الغيي لنظام البيارستان - ٢٠ نطر البيارستان ورتب أطبائه - ٢٠ التوقيع بنظر البيارستان - ٢٠ التوقيع بنظر البيارستان - ٢٠ المنوقيع أول منه المحلية المحلق المالي - ٢٨ أرزاق الأطباء في البيارستان وسيف المخلفة المحالية محردا عملية جراحية - ٣٠ المدرس الطبية الاكلينيكة - ٨٣ أبدريس الطب بالبيارستان وفي مدارس خاصة - ٤٠ افتتاح المدرسة المدغوارية المعالية المحالية على المرابقة المحالية على الأطب المعالية المحالية على الأطب المعالية على الأطب على المعالية على الأطب على الصيادلة - ١٥ الحسبة على الأطب على الصيادلة - ١٥ الحسبة على المعالية والميادلة - ١٥ المعالية على الصيادلة - ١٥ المعالية - ١٥

٥٩ - الباب النّاني في بيسارسنانات البلاد الاسلامية على التفصيل.

٦١ بيارستان جند يسابور

الأطباء الذين عملوا فيه :

١ : جورجيس بن بينيشوع - ٢ : بختيشوع بن جورجيس
 ١ : جورجيس من بينيشوع بن جورجيس

محيفة

٣ : ابر اهيم تلميذ جورجيس - ٤ : سرجيس - ٥: عيسى بن شهلاثا ٦: جيوبل بن إيختيشوع - ٧: سابور بن سهل - ٨: ماسويه ٩: دهشتك - ١٠ : ميخائيل بن اخي دهشتك - ١١: عيسى

بن طامر بخت.

٦٦ بهارستانات مصر

٦٦ : ١ بيمارستان زقاق القناديل

۲۰: ۲ بهارستان المعافر

٣ : ٦٧ البمارستان العتيق – الأطباء الذين عملوا فيه :

١: محمد بن عبدون الجيلي - ٢: سعيد بن نوفل:

٣ : شمس الدين محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن المسسري

٧٤ : ٤ المارستان الاسفل

٧٠ : ٥ ببهارستان القشَّاشين

٧٦ : ٦ بمارستان السَّقطيين

٧٦ : ٧ البيمارستان الناصري أو الصلاحي أو بمارستان

صلاح الدين بن أيوب

٧٩ الأُطباء الذين عملوا في هذا البمارستان:

١ : رضيالدينالرحبي - ٢ : ابراهيم بن الرئيس ميمون - ٣ : موفق الدين ابو العباس احمد بن القاسم بن خايفة — ٤: الشيخ السديدبن ابي البيان - ١٠ القاض نفيس الدين بن الزبير .

-1-

محنة

٨٠ ، بيارستان الاسكندرية

۸۴ ، البهارستان الكبير المنصوري

٨٩ من اين بني البيارستان المنصورسي

٩٠ مرتبة نظرالبخارستان – ٩١ سبب بناءالبجارستان – ٩٣ استحرار تعهد البجارستان المنصوري بالعارة والاصلاح – ١١٢ الآثار الباقية من البجارستان المنصوري – ٢٠١ الكنابة الاثرية في البجارستان المنصوري ١٢١٧ الأعمان الني كانت موقولة على البجارستان المنصوري – ١٢٥ صورة من حال البجارستان المنصوري في بعض عصوره

#### ١٢٥ الأطباء الذين عملوا فيه :

إ: على بن عبد الواحد بن أحمد بن الحضر الشيخ علا الدين الحلبي - ٢: محمد ابن على بن عبد بن على بن عبد الله جال الدين ابو الثناء القيصري الروي - ٤: على بن عبد الله ابن محمد الأمير علاء الدين الطبلاوي - ٥: محمد بن أحمد بن عبد الملك القاضي شمى الدين الدميري - ٦: على بن مفلح القاضي نور الدين الاميري - ٨: محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن المحمد بن محمد بن المعاري - ٦: المولوي بن محمد بدير بن بدرالدين العبامي المعروف بابن العجمي - ٩: المولوي السفلي ١٠: القاضي الشافي - ١: الشرق الانصاري - ٢: محمد ابن احمد بن بوسف بن حجاء القاضي ولي الدين السفلي - ٣: الأتابكي تموس الدين الدين شمس - ١٥: الزيني بوكات بن موسى موسى الموالدين المنطق - ٣: الأتابكي الموالدين الشفلي - ٣: الذين بن موسى - ١٥: الزيني بوكات بن موسى - ١٥: الزيني بوكات بن موسى - ١٥ الذين بن عبان بن اسماعيل

ابن يوسف ابرے خطيب جدين – ۲٪ زين الدين ابو يحيي زكريا الانصاري — وقفية السلطان فلاوون على البيمارستان المنصوري ١٣٤ ديباجة وقفية السلطان الملك المنصورةلاوون — ١٤٩ وقفية الأُمير عبد الرحمن كتخدا - ١٥٩ الأطباء الذين عملوا بالبيارستان المنصوري على ظول العصور - ١: أحمد بن يوسف بن هلال بن ابي البركات ٣: الشيخ ركن الدين بن القوبع - ٣ : محمد بن ابراهيم بن ساعد شمس الدين المعروف بابن الأكفاني — ٤ : عمر بن منصور بن عبد الله سراج الدين البهادري - • : محمد بن اسماعيل بن أبر اهيم أبو الوفا - ٦ : تقي الدين الكرماني - ٧ : محمد بن على بن عبد الكافي بن عبد الواحد بن محمد بن صغیر ۱۸۰۰ عبد الوهاب بن محمد بن محمد بن طریف – ۹ : محمد ابن عبد الوهاب بن محد العدر بن البها السبكي - ١٠ عد بن أحمد بن ابراهيم بنأحمد بن عبسي المخزومي - ١١ : محمد بن محمد بن على ابن عبد الكافي بن على ٠٠٠ بن صغير – ١١٢ عمـــد بن يعقوب بن عبد الوهاب الشمس التنهي - ١٣ : محمد بن محمد ولي الدين ابن الشيخ عب الدين الحرق-١٤ : الشيخ عمد شمس الدين القوصوني - ١٥: على ابن محد بن عمد بن على - ١٦ : شهاب الدين بن الصائم - ١٧ : مدين ابرن عبد الرحمن القوصوني – ١.٨ : خضر بن على. بن الخطاب - المعروف بالحاج باشا – ١٩٠٠على بن جبريل ٢٠٠٠ : الشريف السيد غَامَم بن محمد التونسي - ١٦٦ المارستان المنصوري في نظامه العصري . ١٦٩ . الأطباء العصريون الذين تولوا الفلاج في مازستان فللزوقف ا : الدكتور حسين بك عوف - ٢ : الدكتور مجمد عوف باشا

٣: الدكتور سعد سامع بك - ٤ : الدكتور محمد شاكر بك

ه: الدكتور مجمد طاهر بك - ٦: الدكتور سالم هنداوي بك

١٠ ١٧٢ : البيمارستان المؤيدي

١٧٥ وقف البيارستان الموميدي

١٧٨ بيمار ستانات العراق والجزيرة

۱۲۸ بیارستانات بغداد

١٧٨ : بنمارستان الرشيد

۱۷۸ ۲: بيمارستان البرامكة

۱۷۹ ۳: بیارستان ابی الحسن علی بن عیسی

١٨٠ ٤: بيارستان بدر غلام المنضد

۱۸۲ ٥: بيمارستان السيدة

۱۸۳ ۲: البهارستان المقتدري

١٨٤ الا طباء الذين خدموا البمارستان المقتدري :

١ : يوسف الواسطى - ٢ : جبريل بن عبيد الله برف بختيشوع ١٨٤ ٧: بيمارستان ابن الفرات

١٨٥ ٨: بمارستان الأميرابي الحسن بجكم

١٨٦ ٩: بيمارستان معز الدولة بن بويه

١٨٧ : البهارستان العضدي

١٩٣ الأطباء الذين عملوا بالبيارستان العضدي :

١: جبربل بن حبيد الله بن بختيشوع ٢٠: ابو الحسن علي بن ابح اهيم بن يك كشكرايا ٤٠: ابو يعقوب الاهوازي ٥٠: ابو الحسن علي بن كشكرايا ٤٠: ابو يعقوب الاهوازي ٨٠: ابو الحسن بن تفاح ٩٠: الصلت ١٠٠: ابو الحسن بن تفاح ١٠٠: الصلت ١٠٠: ابو الحسن بن علي نصر الدحتي ١١: ابو الحسن بن علي المرزبان ١١٠: ابو الفرج بن اللهب ١٤: ابو الحسن بن سان ١١: هارون بن صاعد ١١: ابو الحسن علي بن هبة الله ١٤: ابن المارمة بن الدين بن الردي ١٤: ابن المارمة الله ١٤: ابن المارمة الله ١٤: ابن المارمة الله ١٠: ابن المارمة الله ١٤: ابن المارمة الله بن البوطى بن المحالجة مسيحى

۱۱ : بیمارستان محمد بن علی بن خلف ببغداد

۱۹۸ ۱۲: بیارستان واسط

١٩٨ ١٣ : البيارستان الفارقي بميافارقين

۱۹۹ ۱۶: بیمارستان باب محو"ل

۲۰۰ ۱۵: بیمارستان الموصل

۱۲ ۲۰۱ بهارستان حران

۱۱۱ ۲۰۱ بیمارستان الرقة

۱۸ ۲۰۲ بیارستان نصیبین

۲۰۳ بیمارستانات الشام

ميجنة

۲۰۳ : بيمارستان الوليد بن عبد الملك

۲۰۶ ۲: بهارستان انطأكية

٢٠٥ الأطباء الذين عملوا به: ابن بطلان

٢٠٥ ، البيارستان الصغير بدمشق

٢٠٦ ٤: البيمارستان الكبير النوري

٢١٦ الأطباء الذين عملوا في البيارستان الكبيرانيوري:

1: مهذب الدين النقاش ٢٠: موفق الدين بن المطران ٣٠: ابن محدان الجرائيس ٢٠: ابو الفضل بن عبدالكريم المهندس ٥٠: موفق الدين عبد العربي حبد العربي ١٠٠ مهذب الدين علي ١٠٠ مهذب الدين علي ١٠٠ مهذب الدين علي ١٠٠ مهذب الدين على ١٠٠ مهذب الدين أحمد بن الحاجب ١٠٠٠: ابن اللبودي ١١٠ عمرات الاسرائيلي ١٢٠ سديد الدين بن وقيقة ١١٠ أحمد بن عبد الله بن الحسين الدين بن وقيقة ١١٠ أحمد بن عبد الله بن الحسين الدين بن عبد الدين بن عبد الدين بن عبد الدين بن عبد الدين بن الرحبي ١١٠ : عسرف الدين بن الرحبي ١١٠ : عسرف الدين بن الرحبي ١١٠ : عن الدين بن الرحبي ١١٠ : عبد الدين بن السويد ١١٠ : عمداد الدين بن عافمي بعلبك ٢٠: عبد الدين بن عبد الله بن عبد الحق عبد الحق

٢٢٤ ٥ : البهارستان النوري العتيق مجلب

٢٢٩ بمن عرف من الأطباء الذين خدموا بالبيارستان النوري بيماب:
 ١ : هاشم برث مخمود

ضحيفة

۲۲۹ ، بيمارستان باب البريد

۲۲۹ ۲: بنمارستان حماة

۲۳۰ ۸: بنیارستان آخر بجلب

٩٠٠ ١٠ بيمارستان القدس

٧٣٧ الأطباء الذين خدموا بصناعة الطب في مارستان القدس :

إ: بعقوب بن صقلاب النصرائي - ٢: رشيد الدين الصوري

۱۰ ۲۳۳ ییارستان مکا

- - -

۲۳۶ ۱۱: بیمارستان صفد

٢٣٥ ١٢: بيهارستان الصالحية أو القيمري

٢٤٥ بمن خدم من الأطباء في البيارستان القيمري:

١: ابراهيم بن اسماعيل بن القامم بن المقداد العيشي

٢٤٦ ١٣ : بيهارستان الجبل

٣٤٦ من الأطباء الذين خدموا في هذا البيمارستان :

١ : عبد الوهاب بن أحمد بن سعنون - ٢ : أحمد بن ابي بكر مجمد

ابن حمزة بن منصور

۲٤٧ ؛ بيهارستان غزة

۲٤٧ ١٥: بيمارستان الكوك

٢٤٨ : ١٦ : مارستان حصن الأُكراد

٢٥٢ : البيمارستان الجديد بجلب أو بيمارستان ارغون الكاملي

-ع-

صحيفة

٢٥٩ : البيهارستان الدقاني

۱۹۰ ۲۹۰ بیمارستان الرملة ۲۹۰ ۲۰ بیمارستان ناملس

٢٦١ بيارستانات الجزيرة العربية

۲۲۱ : بیمارستان مکه

٢٦٥ : يمارستان المدينة

۲۲۲ بیمارستانات اِ بران

۲۲۱ : بیمارستان الريّ ۲۲۷ : بیمارستان أصبهان

۲۶۷ ۳ : بیمارستان شیراز

۲۶۷ ؛ دار المرضى بنیسابور ۲۶۸ ۰ : بیمارستان زرنج

۲۶۸ ° : بیمارستان زرنج ۲۶۸ ۲ : بیمارسئان تبریز

۲۲۹ ۲: بیمارستان مرو

۲۲۹ ۸: بیمارستان خوارزم

۲۷۰ بيمارستانات بلاد الروم ( أي الأناضول )

٢٧٠ : بيمارستان قيسارية أو دار الشفا

-- ني --

. عيفة

٢٧١ : المدرسة الشفائية بسيواس

ه۲۷ ۳ : مدرسة قوتلوغ توركان بايران

٢٧٥ ٤: بيمارستان أماصية

ه ۲۷۰ و : بیمارستان دیورکی

۲۷۱ : بيمارستان محمد الفاتح

ومن الأطباء الذين عملوا فيه : ١ : المولى محمود بن الكمال

۲۷۱ ۷: بیمارستان السلطان سلیمان

٢٧٦ ٨: بيمارستان ادرنه – من الأطباء الذين عملوا فيه :

۱ : الحكيم شهاب الدين يوسف

۲۷۲ ۹: بيهارستانات أخرى ببلاد الروم

٢٧٧ : بيمارستان قصطاموني أو بيمارستان على فرنانه

۱۲۲۲ ، بيمارستان فصطاموي او بيمارستان علي قرفانا

۲۷۷ ب: بيمارستان علاء الدين قيقباد بقونية

۲۷۸ ج : دار الطب ببروسه

۲۷۸ د : بیمارستان للجذام بأ در نه

۲۲۸ د ، بيمارستان البجدام با در له

٢٧٨ هـ • بيمارستان بايزيد الثاني بأ درنه

۲۷۸ و: بیمارستان خاصکي سلطان باستنبول

۲۷۸ ز : بیمارستان والده سلطان بمغنیزیه

۲۷۸ ح : بیمارستان السلطان أحمد باستنبول

– س –

صعيفة

٢٧٩ بيمارستانات المغرب

۲۸۰ : بیمارستان تونس

٢٨٠ ومن الأطباء الذين عملوا ببيارستان تونس:

ا : محمد الشريف الحسني الزكراوي

۲۸۰ ۲: بیمارستان مراکش أو بیمارسثان أمیر المو منین النصور

أبي يوسف

٢٨٢ الأطباء الذين خدموا في هذا المارستان :

١ : أبو اسحاق ابراهيم الداني — ٢ : محمد بن قاسم

۲۸۲ ۳: بیمارستان سلا

۲۸۶ ٤: بيمارستان سيدي فرج بفاس

۲۸۸ بیمارستان الأندلس

۲۸۸ ۱: بیمارستان غرناطة

۲۹۳ فهرس صور الكتاب

٢٩٤ بيان الخطأ وصوابه

٢٩٥ مصنفات المؤلف

#### فهرست البيمارستانات ودور الشفا ومدارس العلاج

#### مرتبة على حروف الهجاء

| ومعيفة        |          |     |                  |          | صحيفة       |
|---------------|----------|-----|------------------|----------|-------------|
| ن الجديد بملب | ينارستا  | 707 | ان أحمد بن طولون | بيارست   | 44          |
| الجذام بأدرنه | ))       | 444 | آخر بحالب        | <b>»</b> | 44.         |
| جنديسابور     | <b>»</b> | ٦١  | أدرنة            | <b>»</b> | 777         |
| حر"ان         | <b>»</b> | 4.1 | أرغون الكاملي    | <b>»</b> | 7.7         |
| حصن الأكراد   | <b>»</b> | 711 | الأُسفل          | <b>»</b> | ٧٤          |
| حاه           | <b>»</b> | 444 | الأسكندرية       | <b>»</b> | ۲4          |
| خاصكي سلطان   | <b>»</b> | 447 | آ صبهان          | ))       | 414         |
| خوارزم        | <b>»</b> | 774 | الأعكى           | ))       | ٦٧          |
| الدقاني       | ))       | 404 | أماصية           | <b>»</b> | 440         |
| دېور کي       | ))       | 440 | أنطاكية          | <b>»</b> | 4.1         |
| الرشيد        | <b>»</b> | ۱۷۸ | باب البريد       | ))       | ***         |
| الزملة        | <b>»</b> | 77. | باب محو"ل        | <b>»</b> | 111         |
| الري          | <b>»</b> | 411 | أبي الحسن بجكم   | <b>»</b> | ۱۸۰         |
| زرنج          | ))       | 477 | بدر غلام المعتضد | <b>»</b> | 14.         |
| زقاق القناديل | <b>»</b> | 77  | البوامكة         | <b>»</b> | 147         |
| السقطيين      | <b>»</b> | 77  | تبريز            | <b>»</b> | <b>47</b> 7 |
| سلا           | <b>»</b> | 747 | ثونس             | <b>»</b> | 444         |
| السلطان احمد  | ))       | 447 | ثابت             | <b>»</b> | 1.          |
| السلطان سليان | ))       | 777 | الجبل            | <b>»</b> | 7\$7        |
|               |          |     |                  |          |             |

```
محنة
  ۱۹۷ بیارستان محمد بن علی بن خلف
                                              ١٨٢ بيارستان السيدة
          محمد الفاتح
                                                              412
                            277
                      ))
                                          ميدي أرج
                                                        ))
            الحمول
                                               شيراز
                      ))
                             11
                                                        ))
                                                             777
            المدينة
                           770
                                   الصالحية أو القيمري
                                                             440
                      ))
                           774
                                       الصغير بدمشق
                                                              ۲.0
                      ))
               مساو
         المستنصم ي
                           177
                                               صفد
                                                             748
                                                        ))
             المعافو
                            11
                                              العتيق
                                                              14
               <u>بک</u>
                           171
                      ))
                                             العضدي
                                                             IAY
                                     علاء الدين فيقباد
   المنصور أبي يوسف
                      n
                           ۲۸.
                                                             444
            الموصل
                           ۲..
                                 أبيالحسن علي بن عيسى
                                                             174
           المويدي
                                          علي فرنانه
                           177
                                                              777
             نابلس
                                             غرناطه
                           ۲٦.
                                                             ))
 الناصري أو الصلاحي
                            γ٦
                                                غزة
                                                              717
                           7.7
                                     الفارقي بميافارقين
                                                             144
النوري أو العنيق بحلب
                           442
                                              القدس
                                                             ۲۳.
            واسظ
                                            القشاشين
                      ))
                           148
                                                             Yo
        والدة سلطان
                                   تيسارية أو دار الشفا
                           247
                      ))
                                                             44+
  الوليد بن عبد الملك
                           ۲.۳
                      ))
                                             القيمري
                                                             440
 بيارستانات أخرى ببلاد الروم
                                      كافور الأخشيد
                           444
                                                              ٧٤
        الأندلس
                                     الكبير المنصوري
                           444
                                                              ٨٣
                                       الكبير النوري
           ايوان
                           777
                                                             4.7
                    >>
                                           الكوك
                           1YA
           بغداد
                    ))
                                                             727
```

# المحتلفة ال

| رستانات  | الب ۲۷۰          |
|----------|------------------|
| <b>»</b> | 771              |
| <b>»</b> | ۲۰۳              |
| <b>»</b> | ۱۷۸              |
| "        | 1 &              |
| .))      | 77               |
| <b>»</b> | 444              |
| ار الشفا | ۸۳ د             |
| » »      | 440              |
|          | »<br>»<br>»<br>» |



الباسب إلاقل

فے

نشأة البيارستانات ونظامها وأطبائها وأرزاقها

### بسل ليدارهم الرحيم

الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أنبيائه أجمين .

. . .

هذه كملة في تاريخ المستشفيات وهي التي كان يعبر عنها بكلمة بيارستان في العهد الإسلامي إلى العصر الحاضر أي إلى إنشاء مستشفى أبي زعبل بضاحية القاهرة وهو أول مستشفى أنشئ على النظام الحديث في مصر سنة ١٨٢٥ م .

وهذه البنيارستانات هي إحدى المنشآت والعائر كالمساجد والتكايا والقباب والمدارس الخ ١٠ التي كان يشيدها الخلفاء والسلاطين والملوك والأمراء وأهل الخير على العموم صدقة وحسبة وخدمة للإنسانية وتفليداً لذكراهم ولم تكن مهمة هذه البيارستانات قاصرة على مداواة المرضى بل كانت في نفس الموقد علمية ومدارس لتعليم الطبء يتخرج منها المتطببون

والجرَّاحون « الجرائحيون » والكحالون كما يتخرجون اليوم من مدارس الطب ·

#### تغسير كلمة بيسارسنان

البيار َستان ( بفتح الرا وسكون السين ) كلة فارسية مركبة من كلتين ( بيار ) بعنى مريض أو عليل أو مصاب و (ستان ) بمنى مكان أو دار فهي إذا دار المرضى ثم اختصرت في الاستمال فصارت مارستان كما ذكرها الجوهري في صحاحه

وكانت البيارستانات من أول عهدها إلى زمن طويل مستشفيات عامة ، تمالج فيها جميع الأسراض والعلل من باطنية وجراحية ورمدية وعقلية ، إلى أن اصابتها الكوارث ودار بها البوار وهجرها المرضى فأقفرت إلا من المجانين حيث لا مكان لهم سواها فصارت كلة مارستان إذا محمت لا تنصرف إلا إلى مأوى المجانين

وقبل الشروع في ذكر البيارستانات رأينا أن نذكر كلة في حال الطب عند العرب في مبدإ نشأتهم \_ف الإسلام؟ ثم نلحقها بالبيارستانات وترتيبها ونظام المداواة فيها واختيار الأطباء ومعاملتهم وأرزاقهم والرقابة عليهم ثم نذكر الحبوس والهبات والأعيان الموقوفة على البيارستانات ووظائف الأطباء ورتبهم في الدولة

#### حالة الطب عند العرب في مبدأ نشأنهم

قال القاضي صاعد بن أحمد الأندلسي في كتابه طبقات الأثم : « إن العرب في صدر الإسلام لم 'تُعْنَ بشيء من العلوم إلا بلغتها ومعرفة أحكام شريعتها حاشا علوم الطب فلمنها كانت موجودة عنسد أفواد منهم غير منكورة عند جاهيرهم لحاجة الناس طراً إليها »

وقد كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس يَعلَمون الطبّ ويعملون به : ذكر ابن الجوزي رجمه الله تعالى في ( صَفَوة الصفوة) عن هشام بن عروة قال: كان عروة يقول لعائشة رضي الله عنها يا أماه لا أعجب من فقهك ، أقول زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة أبي بكر ، ولا أعجب من علمك بالشِعر وأيام الناس أقول ابنة أبي بكر وكان من أعلم الناس ولكني أعجب من علمك بالطب، فضربت على منكبه وقالت : أي عروة ! إن رسول بالطب، فضربت على منكبه وقالت : أي عروة ! إن رسول الله عليه وسلم كان في آخر عمره فكانت تقدم عليه الله عليه وسلم كان في آخر عمره فكانت تقدم عليه

وفود العرب من كل وجه فتنعت له الأنعات فكنت أعالجها من ثم من كم وفي تاريخ الإسلام للذهبي أن قال عروة بن الزبير: ما رأيت أعلم بالطب من عائشة فقلت يا خالة: من أبن تعلمت الطب ? قالت: كنت أسمع الناس ينعت بعضهم لبعض فأحفظه وروى أبو داود رحمه الله تعالى عن سعيد قال: « مرضت مرضاً فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فوضع يده بين ثدي حتى وجدت بردها على فوادي فقال إنك مفوود ، اأت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه يتطبّ أن الله منوود ، اأت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه يتطبّ أن الله منوود ، الحت

وفي الموطأ عن زيد بن أسلم : أن رجلاً في زمان رسول. الله صلى الله عليه وسلم أصابه جرح فاحتمن الجرح بالدم وأن الرجل دعا رجلين من بني أغاد فنظر إليها فزعما أن رسول الله عليه وسلم قال : « أيكما أطب » فقالا : « أو فيه الطب خير يا رسول الله ? فزعم زيد أن رسول الله قال تازل الدواء الذي أنزل الأدواء »

وروى أبو داوود رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه قال : « بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طبيبًا فقطع منه عرقا ٠»

<sup>(</sup>١) ص ١٣٨ مخطوط بدار الكتب الملكية ٠

 <sup>(</sup>٢) الجزء الثاني من تخريج الدلالات السمعية ٠

وكان في العرب كثير من المتطبيين يخلط بعضهم بين الرُقيُّ والتطبيب، وبعضهم الآخركان قد تعلم الطبُّ في فارس أو في إحدى البلاد المجاورة لجزيرة العرب ثم رجع إلى موطنه يعاني صفة التطبيب، ومن هو لام المتطبين :

الحارث بن كَلَدة الثقفي تعلم الطب في ( جند يسابور ) بلدة من مقاطمة خوزستان أحد أقاليم فارس ·

وابنه النَّصْر بن الحارث بن كلدة تعلم الطب حيث تعلم أبوه · وعبد الملك بن أبجر الكناني كان في أول أمره مقياً بالإسكندرية لأنه كان المتولي التدريس بها بعد الإسكندرانيين ·

وابن أبي رِمُّة التميمي فقد كان جرّاحًا مشهورًا · زينب طبية بني أوْد فقد كانت خبيرة بالعلاج ومداواة

ريتب طبيبه بني او د فعد " كانت خبيره بانعلاج ومداور. المين والجراحات؛ مشهورة بين العرب بذلك ·

الشَّمْردل (۱) بن قباب الكَمْبِي النَجرَّانِي كان في وفـــد نجران بني الحارث بن كمب فنزل الشمردل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

« يا رسول الله بأي أنت وأي إني كنت كاهن قومي في الجاهلية وإني كنت أنطب، فما يمل لي فإني تأتيني الشابة »

<sup>(</sup>١) الإصابة لابن حجر العسقلاني ٠

قال : « فصد الميرْق ومجسة الطعنة إن اضطررت ولا نجمل من دوائك شر ما وعليك بالسّنّا ولا تداو أحداً حتى تعرف داء ه ، » فقَبَّل ركبتيه وقال : « والذي بعثك بالحق أنت أعلم بالطب منى ٠ »

وضماد بن ثعلبة الأزدى من أزد شنوء عال ابن عباس :

« قدم (۱) رجل من أزد شنوء يقال له ضماد مكة معتسراً

فسمع كفار قريش يقولون : محمد معنون . فقال : لو أتيت هذا
الرجل فداويته فجاء فقال : « يا محمد إني أداوي من الريح
فإن شئت داويتك لعل الله ينفعك » فتشهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم وحمد الله وتكلم بكلات فأعجب ذلك ضماداً فقال :

« أعدها علي » فأعادها عليه فقال : « لم أسمع مثل هذا الكلام
قط ، لقد سمت كلام الكهنة والسعرة والشعراء في سمعت
مثل هذا قط ، لقد بلغ قاموس البحر يعني قعره ، فأسلم وشهد شهادة

أم عطية الأنصارية (<sup>۳)</sup> نسبة التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفسل بنته زينب ً لها أحاديث وي عنها محمد بن سيرين

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد جزء ٤ قسم ١ ص ١٧٧

<sup>(</sup>٢) تاريخ الاسلام للذهبي ص ٤٢٨ مخطوط

واخته حَفْصة وأُم مُشراحيل وعلي بن الأحمر وعبد الملك بن عمير وهشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت : غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات فكنت أصنع لهم طعامهم وأخلفهم في رحالهم وأداري الجرحى وأقوم عَلَى المرضى .

#### أول من اتخذ البيسارستان في الاسلام

روى مسلم رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أصيب سعد بن معاذ يوم الحندق رماه رجل من قريش ابن المحرقة ، رمي في الأكحل الله فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يموده من قريب ". وقال ابن اسحاق في السيرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة من أسلم يقال لها رُفيدة في مسجده كانت تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به خيمة من المسلمين وقد كان رسول الله قد قال لقوم حين أصابه السهم بالحندق: «اجعلوه في خيمة رُفيدة حتى أعوده من قريب ".» فيفهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من أمر بالمستشفى فيفهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من أمر بالمستشفى

<sup>•</sup> Veine mediane basoligne الأكمال هو

<sup>(</sup>٢) الجزء الثاني من تخربج الدلالات السمعية •

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ج ١ ص ٦٨٨ طبع جوانجي٠

الحربي المتنقل وقال نتي الدين المقريزي: أول من بنى البيارستان في الإسلام ودار المرضى الوليد بن عبد الملك الحليفة الأموي. في سنة ۸۸ هـ ( ۲۰۲ م ) وجعل في البيارستان الأطباء وأجرى لهم الأرزاق وأمر بحبس المجذّمين لثلا يخرجوا وأجرى عليهم وعلى العميان الأرزاق وقال محمد بن جرير الطبري في تاريخ الرُّسل والملوك (۱): «كان الوليد بن عبد الملك عند أهل الشام أفضل خلائهم ، بنى المساجد مسجد دمشق ومسجد المدينة ووضع المنار، وأعطى الناس ، وأعطى المُجذّمين وقال: «لا تسألوا الناس» وأعطى كل مُقمد خادماً وكل ضرير قائداً .

#### أنواع البيسارسنانات

كان للبهارستانات نوعان : ثابت ومحمول

فالثابت ماكان بنا البيا في جهة من الجهات لا ينتقل منها وهذا النوع من البيارستانات كان كثير الوجود في كثير من البيادان الامسلامية لا سيا في العواصم الكبرى كالقاهرة وبغداد ودمشق من الخ ولا يزال أثر بمضها باقياً على مر الدهور إلى الآن كالبيارستان المنصوري (قلاوون الآن) بالقاهرة الواليارستان المؤيدي بالقرب من القلمة بالقاهرة أيضاً والبيارستان المؤيدي بالقرب من القلمة بالقاهرة أيضاً والبيارستان

<sup>(</sup>۱) حوادث سنة ۹٦ ص ۱۲۷

النوري الكبير بدمشق والبيارستان القيمري بها أيضاً ، وبيارستان أرغون بحلب ٠٠٠ الخ. مما سيأتي ذكره ·

### البيبارستان المحبول

هو الذي ينقل من مكان إلى مكان بحسب ظروف الأمراض والأوبثة وانتشارها وكذا الحروب ، وهو المعبر عنه في العصر الحاضر بكلات Ambulance بالفرنسية و Feldlazareth بالألمانية و Ambulanca بالإنجليزية و Ambulanza بالأيطالية .

كان هذا النوع من البيارستانات معروفاً لدى خلفا الامسلام وملوكهم وسلاطينهم وأطبائهم بل الراجح أن يكونوا هم أول من أنشأه ، وهو عبارة عن مستشفى مجهز بجميع ما يلزم للمرضى والحساء والحداواة من أدوات وأدوية وأطعمة وأشربة وملابس وأطبساء وصيادلة وكل ما يعين على ترفيه الحال عَلَى المرضى والمعجزة والمزمنين والمسجونين ينقل من بلد إلى أخرى من البلدان الحالية من بيارستانات ثابتة أو التي يظهر فيها وباء أو مرض مُدُد.

قال ثابت بن سنان بن ثابت بن ُقرة ('' : « إِن الوزير علي ابن عيسى بن الجراح ('' في أَيام تقلده الدواوين من قبل المقتدر

<sup>(</sup>۱) ابن القفطي ص ١٩٣ طبعة ليدن وابن أبي أصبيعة ج ١ ص ٢٢١ (٢) ولد سنة ٢٤٥ ه وتوفى سنة ٣٣٠ ه

بالله وتدبير المملكة في أيام وزارة حامد بن أبي العباس وقع إلى والده سنان بن ثابت في سنة كثرت فيها الأمراض جداً على والده سنان يتقلد البيارستانات ببغداد وغيرها توقيعاً نسخته: « فكرت مد الله في عمرك في أمر من في الحبوس وأنهم لا يخلون مع كثرة عددهم وجفاء أما كنهم أن نسالم الأمراض على معوقون عن التصرف في منافعهم ولقاء من يشاورونه من الأطباء في أمراضهم ، فينبغي أكرمك الله أن نفرد لهم أطباء يدخلون إليهم في كل يوم ، ويحملون معهم الأدوية والأشربة وما يحتاجون إليه من أباز و رات (') و لتقدم إليهم بأن يدخلوا سائر الحبوس، ويعالجوا من فيها من المرضى، ويربحوا عالهم فيها مسائر الحبوس، ويعالجوا من فيها من المرضى، ويربحوا عالهم فيها يسفونه لحم إن شاء الله تعالى من فقعل سنان ذلك .

ثم وقع إليه نوقيعاً آخر :

« فكرت فيمن بالسواد من أهله وأنه لا يخلو مر أن أن يكون فيه مرضى لا يشرف متطبب عليهم لحلو السواد من الأطباء، فتقدم مدًّ الله سيف عمرك بإيفاد متطببين وخزانة من الأدوية والأشربة يطوفون السواد ، ويقيمون في كل صقع منه مدة

 <sup>(</sup>١) المزورات في التي أتسمى الآن (شربة الحضر) أي خضر بدون
 لح ولا دسم٠

ما تدعو الحاجة إلى مقامهم ، ويعالجون من فيسه ثم ينتقلون إلى غيره · » فغمل سنان ذلك وانتهى أصحابه إلى سورا (١) بلدة من بلاد العراق والغالب على أهلها اليهود · فكتب سنان إلى الوزير علي بن عيسى يعرفه ورود كتب أصحابه عليه من السوّاد (٢) : بأن أكثر من بسورا وشهر ملك يهود ، وأنهم استأذنوا في المقام عليهم وعلاجهم أو الانصراف عنهم إلى غيرهم ، وأنه لا يعلم بما يجيبهم به إذ كان لا يعرف رأيه في أهل الذمة ، وأعلمه أن الرسم في بيارستان الحضرة قد جرى للملي والذّي .

« فهمت ما كنبت به أكرمك الله ، وليس بيننا خلاف في أن معالجة أهل النمة والبهائم صواب ، ولكن الذي يجب تقديمه والعمل به معالجة الناس قبل البهائم ، والمسلمين قبل أهل النمة ، فإذا فضل عن المسلمين ما لا يحتاجون إليه صرف في الطبقة التي بعدهم ، فاعمل أكرمك الله على ذلك واكتب إلى أصحابك به ، ووص بالتنقل فيها القرى ، والمواضع التي فيها

فوتَّع الوزير توقيعاً نسخته :

 <sup>(</sup>۱) قال یاقوت ؛ سورا علی وژن بشری موضع بالعراق من أرض یابل وهی مدینة السریانیین ·

 <sup>(</sup>۲) السواد رستاق العواق وضياعها التي افتتحها المسلمون على عهد عمر بن الخطاب سمى بذلك لسواده بالزروع والدخيل والأشجار .

الأوباء الكثيرة والأمراض الفاشية ، وإن لم يجدوا بذرقة (١) توقفوا عن المسير حتى يصح لهم الطريق ويصلح السبيل فأينهم إن فعلوا هذا وفقوا إن شاء الله تعالى ٠ »

ونذكر مشلاً من البيارستانات المتنسلة التي كان يستعملها السلاطين في تنقلاتهم وحروبهم ما ذكره ابن خليكان (" وابن المقفطي (" قالا : « إن أبا الحكم المغربي عبد الله (") بن المظفر ابن عبد الله المربي تزيل دمشق ، كان طبيب البيارستان الذي كان يجمله أربعون جملاً ، المستصحب في مسكر السلطان محود السلجوقي حيث خيم . وكان القاضي السديد أبو الوفا يحيى بن المطفر المعروف بابن المرخم الذي صار قاضي القضاة بغداد في أيام الإمام المتنفي فاصداً وطبيباً في هذا المارستان المحمول المذكور . وكان أبو الحكم يشاركه .

وكانت العادة في دولة الماليك (٠٠ أن يخرج السلطان ومعه

<sup>(</sup>١) بذرقة أي خفر وأمن ٠

 <sup>(</sup>۲) وفيات الأعيان ج١ ص ٣٤٤ طبعة بولاق وص ٣٨٤ طبعة باريس.
 (٣) تاريخ الحكاء ص ٤٠٥ طبعة ليدن.

 <sup>(</sup>٤) وفي شذرات الذهب لابن العاد عبيد الله بن المظفر الباهلي الأندلسي
 عوفى سنة ٥٤٩هـ

<sup>(</sup>٥) خطط المتريزي ج ٢ ص ٢٠٠ طبعة بولاق ٠

الأمراء والأعيان إلى القصور التي بنوها خارج المدن ويقبم فيها أَيَامًا فيمر بالناس في إقامتهم هناك ، أوقات لا يمكن وصف ما فيها من المسرات ، ولا حصـر ما ينفقه فيها من المآكل والهـِــات والأموال · ويصحب السلطان في السفر غالب ما تدعو الحاجة إليه حتى يكاد يكون معه مارستان لكثرة من معه من الأطباء وأرباب الكحل والجراح والأشربة والعقاقير ومسا يجري مجرى ذلك . وكل من عاده طبيب ووصف له ما يناسبه يصرف له من الشرابخانا. أو الدواء خاناه المحمولين في الصحبة . وكان من عادة السلطان الملك الظاهر برقوق (١) التردد على بلدة سرياقوس بركب عظيم وحفل كبير، والبيات فيها مستمرًا إلى سنة ٧٩٩هـ مصحوبًا بكل ما سبق.

# المنكفوفون والنساء ينعاطون النطبيب

النساء اللاتي عانين صناعة الطب

كان تعلم الطب ومعاناة النطبيب مكفولين لأي كان ذكراً أو أنثى ميصراً أو مكفوفاً ·

كانت زينب (٢٠ طبيبة بني أود من الماهرات ـف صناعة

<sup>(</sup>١) الخطط التوفيقية لعلى مبارك باشا ج ١٢ ص ٢٤

<sup>(</sup>٢) طبقات الأطباء لابن أبي أصبيعة ج ١ ص ١٢٣

الكحالة عالمة بصناعة الطب والمداواة ولها خبرة جيدة بمداواة الام العين والجراحات مشهورة بين العرب بذلك · ذكر أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني : « قال رجل من الأعراب: أتبت امرأة من بني أود لتكحلني من رمد كان أصابني ، فكحلتني ثم قالت: اضطجع قليلاً حتى يدور الدواء في عينيك فاضطجعت ثم تمثلت قول الشاعر:

أعترمي ريب المنون ولم أزر طبيب بني أود على النأي زينبا فضحكت ثم قالت: أتدري فيمن قيل هذا الشعر ? قلت: لا قالت: في والله قيل ، وأنا زينب التي عناها ، وأنا طبيبة بني أود أفتدري من الشاعر ? قلت: لا قالت: عمك أبو سماك الأزدى .»

ورُفَيْدَة الأُسلَية اتخذت خيمة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تداوي الجرحى و كانت أخت الحفيد (1) أبي بكر ابن زُهم وبنتُها عالمتين بصناعة الطب والمداواة ولها خبرة جيدة فيا يتعلق بمداواة النساء وكانتا تدخلان لنساء المنصور أبي يوسف يمقوب بن يوسف بن عبد المومن ولا يقبل للمنصور وأهله ولداً الإأخت الحفيد أو بنتها لما توفيت أمها .

<sup>(</sup>١) طبقات الاطباء ج ٢ ص ٧٠

## الاطباء المكفوفون

كان أبو الحسن على بن إبراهيم بن بَكِس طبيباً مكفوفاً وكان فاضلاً عاملاً بصناعة الطب متقناً لها غاية الانتقان وكان يدرس الطب في البيارستان العَضْدي ويغيد الطالبين وكان إذا أراد معرفة سحنات الوجوه وحال بول المرضى حوّل على من يكون معه من تلاميذه في وصفه ذلك ".

وأبو الحسن بن مكين البغدادي الضرير (\*\* قاد الحكمة بزمامها وكان مكفوفًا يتوده تلميذه إلى ديار المرضى وكان أبو الخير يهجنه في كتاب ( امتحان الأطبا<sup>ء</sup> ) وقال : من قاد أعمى شهراً ( يعني ذلك الطبيب ) قطب وعالج وأهلك الناس ·

<sup>(</sup>١) الاحاطة في أخبار غرناطة السان الدين بن الخطيب ج ١ ص ٢٦٥

<sup>(</sup>٩) تاريخ الحكماء لابن القنطي ص ٢٣٦ طبعة ليدن

<sup>(</sup>٣) تاريخ حكماء الإسلام لظهير الدين البيهتي مخطوط

وأبو عبد الله محمد بن سليان بن الحنّاط (1) المكفوف الشاعر الفرير القرطبي كان أوسع الناس علم بعلوم الجاهلية والإسلام بصبراً بالآدار العلوية حاذةاً بالطب والفلسفة ماهراً سيف العربية والآداب الإسلامية ولا أعشى ضعيف البصر متوقد الحاطر فقرأ كثيراً في حال عشاه ثم طفئ نور عينه بالكلية فازداد براعة ونظر في الطب بعد ذلك فأنجح علاجاً وكان ابنه يصف له مياه الناس المستفتين عنده فيهندى منها إلى ما يهتدي إليه البصير ولا يخطئ الصواب في فنواه لسرعة الاستنباط، وتطبب عنده الأعيان والملوك فاعترفوا له بمنافع جسيمة والملوك فاعترفوا له بمنافع جسيمة والملوك

# النقسيم الفني لنظام البيسارسنان

لم تكن البيارستانات تسير انفاقاً بغير نظام ولا ترتيب ، بل كانت على نظام تام و ترتيب مجمود تسير أعمالها على و تيرة منتظمة . كانت البيارستانات منقسمة إلى قسمين منفصلين بعضها عن بعض ، قسم للذكور وقسم للإماث ( كال قسم مجهز بما يحتاجه من آلة وعدة وخدم وفراشين من الرجال والنساء وقو ام ومشرفين ،

<sup>(</sup>۱) الذخيرة لابن بسام ج ۱ ص ۲۳۰ مخطوط

<sup>(</sup>٢) طبقات الأطباء لابن ابي اصيبعة ج ١ ص ٣١٠

وفي كل قسم من هذَّين القسمين عدة قاعات لمختلف الأمراض: فقاعة للا مراض الباطنة ، وقاعة للحراحة ، وقاعة للكحالة ، وقاعة للتجبير (١) . وكانت قاعة الأمراض الباطنة منقسمة إلى أقسسام أُخرى: قسم للمحمومين (٢٦) وهم المصابون بالحي، وقسم للممرورين وهو لمن بهم المرض المسمى (مانيا) وهو الجنون السبعي<sup>(۲)</sup> وقسم للمبرودين أي المتخومين ، ولمن به إسهال قاعة ٠٠ النغ.

وكانت قاعات البمارستان فسيحة حسنة البناء وكان الماء فيها جارياً (٤) .

وللبيارستان صيدلية تسمى شرابخاناه ولها رئيس يسمى شيخ صيدليي البيمارستان ·

وللببارستان رئیس یسمی ساعور<sup>(۱)</sup> البیارستان ولکل قسم

(٢) ابن أبي أصبعة ج ٢ ص ٢٤٣ و ج ١ ص ٢٥٤

(٣) ابن أبي أصبعة ج ٢ ص ٢٦٠

(٤) ابن أبي أصيبعة ج ٢ ص ٢٦٠

(ه) ابن أبي أصبعة ج ١ ص ٣٠٩

(٦) الساعور مقدم النصارى في معرفة علم الطب وهو بالسريانية ساعورا

ومعناه متفقد المرضى

<sup>(</sup>١) ابن أبي أصيبعة ج ٢ ص ٢٤٢

من أقسامه رئيس · فكان فيه رئيس للأمراض الباطنة ، ورئيس للجرائحية والحبرين، ورئيس للكحالين ·

وللبيارستان الفراشون من الرجال والنساء والمشارفون والقوام للخدمة أيضًا (١٠ ولهم الماليم الوافية والجامكية الوافرة •

# خزانة الشراب

هي الصيدلية في البيارستان قال أبو العباس القلقشندي (٢٠ هذه الحزانة هي المعبر عنها في زماننا ( آي زمن القلقشندي المعوف سنة ١٢٨ هـ ١٤١٨ م) بالشرابخاناه وهي الحواصل المعبر عنها بالبيوت، ذلك أنهم يضيفون كل واحد منها إلى لفظ خاناه كالشراب خاناه والطشت خاناه والطبل خاناه ونحوها وخاناه لفظ فارسي معناه البيت فتأويلها بيت الشراب النع و إلا أنهم يوّخرون المضاف عن المضاف إليه على عادة الفرس في ذلك و كان فيها من أنواع الأشربة والمعاجين النفيسة والمربيات الفاخرة وأصناف الأدوية والعطريات الفائقة التي لاتوجد إلا فيها وفيها من الأدوية والعطريات الفائقة التي لاتوجد إلا فيها وفيها من الآلات النفيسة والآنية الصيني من الزبادي والبراني والأزيار مالا يقدر علمه غير الملوك وقد كان لكل مارستان خزانة

<sup>(</sup>۱) ابن أبي أصيبمة ج ٢ ص ١٥٥

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى ج ٣ ص ٤٧٦

للشم اب ُكاملة كما في وقفية المارستان المنصوري (قلاوون) وغيره ولكل شرابخاناه « مهتار » يعرف بهتار الشــرابخاناه ( ومهتر بالفارسية بمعنى رئيس) متسلم لحواصلها له مكانة عالية وتحت يده غلمان عنده برسم الحدمة يطلق على كل واحد منهم شراب دار ('' وفي الشرابخــاناه الخاصة بالسلطان وظيفة الشادُّ بها تُكُون لأمير من أكابر أمراء المثين الخاصكية الموتمنين ولهـــا مهثار يعرف بهتاز الشرابخاناه منسلم لحواصلها <sup>(t)</sup>

ووظيفة الشادّ موضوعها التحدث في أمر الشرابخاناه السلطانية وما عمل إليها من السكرّ, والمشروب والفواكه وغير ذلك وتارة يكون مقدماً (؟) وتارة يكون طبلخاناه (؟) ٠

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى ج٤ ص١٠

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى ج٤ ص ١٩١

<sup>(</sup>٣) المقدم منصب من الدرجة الأولى من مناصب الدولة في حكم ألماليك ويقال لأربابها مقدمو الألوف، ولكل واحدمنهم التقدمة على ألف فارس عن دونه من الأساء وهذه الطبقة هي أعل مراتب الأسراء على تقارب درجاتهم ومنهم يكون أكابر أرباب الوظائف والنواب وكانت عدتهم أربعة وعشرين مقدمًا بالديار المصرية ، ثم نقصت عدة المقدمين عما كانت عليه بعد ذلك وصارت دائوة بين الثانية عشر والعشرين مقدماً منهم نائب الاسكندرية ونائبا الوجهين القبلي والبحري •

<sup>(</sup>٤) الطبلخاناه منضب من الطبقة الثانية من متاصب الدولة في حكم ين.

# نظر البيسارستان ورتب أطبافه

كان البيمارستان ناظر ينظر أو يشرف على إدارته وكان النظر عليه معدودًا من الوظائف الديوانية العظيمة قال أبو العباس أحمد القلقشندي (١٠):

«من الوظائف الديوانية نظر البيارستان وقد صار النظر عليه ممدوقاً بالنائب (نائب السلطان) يفوّض التحدث فيه إلى من يختاره من أرباب الأقلام ٠» وقال عند الكلام عن نائب السلطنة : «ومعه (أي نائب السلطان) يكون نظر البيارستان الكبير النوري الذي بدمشت كما يكون نظر البيارستان المنصوريك (قلاوون) بالقاهرة مع أتابك (٢٠ العساكر » وقال عن

الهاليك ويكرن للواحد منهم أربعون فارساً إلى ثمانين فارساً و وهذه الطبقة لا ضابط لعدة أسمائها بل تتفاوت بالزيادة والنقص ومن أسماء الطبلخاناء تكون الرتبة الثانية من أرباب الوظائف والكشاف بالأعمال وأكبر الولاة ( صبح الأعشى ج ٤ ص ١٥)

(۱) صبح الأعشى ج ٤ ص ١٨٤

(۲) أصله أطابك ومعناه الأمير ويعبر عنه أيضاً بالسائب الكافل وكافل الماليك الاسلامية وهو يحكم في كل ما. يحكم فيه السلطان ويعاهم في الثقائيد والنواقيع والمناشير وغير ذلك بما يعلم عليه السلطان و وهذه رتبة لا يخفى ما فيها من التمييز و جميع نواب المالك تمكاتبه فيا تكاتب ـ

الوظائف الكبيرة بالقاهرة: «إن منها صحابة ديوان البيارستان وموضوعها التحدث في كل ما يتحدث به ناظر البيارستان (۱۰ » وقال عن وظيفة نظر البيارستان والمراد البيارستان النوري: « في من أجل الوظائف وأعلاها وعادة النظر فيه من أصحاب السيوف لأكبر الأمراء بالديار المصرية (۱۰ وذكر ابن إياس (۱۰ » « إن نظر البيارستان كان من أهم وظائف الدولة يتولاه الأتابكي ويذهب البيارستان كان من أهم وظائف الدولة يتولاه الأتابكي أثمر از وقرره في نظر الأحد: « في هذا اليوم خلع على الآتابكي تمر از وقرره في نظر البيارستان المنصوري فتوجه هناك في موكب حافل » وذلك كان البيارستان المخدي في عصر المبيارستان المخدي في عصر المبارستان المحدودي في عصر المخليفة المحودي على الأالمين أبيك (١٠ الظاهري الخليفة المحوك على الله العباري وقال خليل بن أبيك (١٠ الظاهري

فيه السلطان ويستخدم الجند وبعين أرباب الوظائف الجليلة كالوزارة وكتابة السرّ فهو سلطان مختصر بل هو السلطان الثاني ( صبح الأعشى ج ٤ ص ١٤)

<sup>(</sup>۱) صبح إلا عشى ج ٤ ص ٣٤

<sup>(</sup>٢) صبح الأعشى ج ٤ ص ٣٨

 <sup>(</sup>٣) بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس المثوني ٩٣٠ ه – ١٥٢٤م

ج ۲ ص ۱۹۲

<sup>(</sup>٤) زبدة كشف المالك ص ١١٠

« إن البيمارستان شاداً وظيفته من وظائف الدولة تقضي لمن يستقر فيها إمرة عشرين حاجباً • » وقال أبو العباس القلقشندي (۱۰ « من الوظائف بدمشق وظائف أرباب الصناعات منها رياسة الطب ورياسة الكحالة ورياسة الجرائحية وكلها على نحو ماهو موجود في الديار المصرية وولاية كل منها بتوقيع كريم من النائب (۲۰) • »

رية وورية عن سمه بموييخ عربي عن العب المناعات هي : وألقاب أرباب الوظائف من أهل الصناعات هي :

١ – رئيس الأطباء وهو الذي يحكم على طائفة الأطباء
 ويأذن لهم في التطبيب ونحو ذلك :

٢ - رئيس الكحالين وحكمه في الكلام على طائفة الكَحَالة
 حكم رئيس الأطباء في طائفة الأطباء .

٣ – رئيس الجرائعية وحكمه في الكلام على طائفة الجرائعية
 والحبرين كالرئيس المتدم (١٦)

و كانت أعظم الوظائف الصناعية في الدولة الفاطمية بمصر وظائف الأطياء فكانت ألقاب أرباب الصناعات الرئيسية كرياسة الطب من الدرجة الأولى درجة المجلس أو إمرة المجلس وموضوعها التخدث

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى ج ٤ ص ٣٤

<sup>(</sup>۲) صبح الأُعشى ج ٤ ص ١٩٤

<sup>(</sup>٣) صبح الأعشى ج ٥ ص ٤٦٧

على الأطباء والكحالين ومن شاكلهم ولا يُتكون إلا واحداً وفي المرتبة الهلس العالي .

وكان من الوظائف الصناعية العظيمة وظيفة الطبيب الحاص وهو الطبيب الحاص بالحليفة يجلس على باب دار الحالافة كل يوم ويجلس على باب دار الحالافة كل يوم ويجلس على الدكك التي بالقاعة المعروفة بقاعة الذهب بالقصر ، دونه أربعة أطباء أو ثلاثة فيخرج الأستاذون (الحدم والعواشية) فيستدعون منهم من يجدونه للدخول على المرضى بالقصر لجهات الأقارب والحواص ، فيكتب لهم رقاعً على خزانة الشراب فيأخذون مافيها وتبقى الرقاع عند مباشريها شاهداً لهم ولكل منهم الجاري والراتب على قدره (1)

#### النوقيع بنظر البيبارسنان

التواقيع بنظر البيارستان هي المراسيم بتعيينهم في وظائفهم وسناً تي هنا ببعض صور من تلك التواقيع · وهم أي النظار من الدرجة الأولى: درجة المحلس ·

(۱) صبح الأعشى ج ٣ ص ٤٩٦

# نسعُّهُ توقيع لمن كان في الرتبة الاولى مرتبة المجلس العائي

المجلس العالي القضائي العالمي الناضلي الكاملي الأوحدي فلان من جال الإسلام والمسلمين سيد الروساء في العالمين أوحد الفضلاء والمقربين خاصة الملوك والسلاطين (''

وهذه صورة أخرى لما يكتب به من المراسيم لناظر البيارستان لصاحب سيف كتب: توقيع شريف أن يفوض إلى المَقرّ الكريم أو الجناب الكريم أو العالي (على قدر رتبته) الأميري الكبيري الله لفالي فلان الناصري (مثلا) أعز الله أنصاره أو نُصر ته أو ضاعف الله نعمته ( بحسب ما يليق به ) نظر البيارستان المعمور المنصوري على أجل العوائد وأكل القواعد بما لذلك من المعلوم الشاهد به الديوان المعمور على ما شرح فيه ''

وهذه نسخة توقيع بنظر البيارستان العتيق (الناصري) الذي رتبه السلطان صلاح الدبن يوسف بن أيوب في بعض قاعات قصر الفاطمين وهي:

رسم بالأمر الشريف لازالت أيا. تفيد علام ، وتستخدم أكفاء؛ وتُضْنّي ملابس النعاء ، على كل عليّ فتكسوه بهجة وبهاء

<sup>(</sup>۱) صبح الأعشى ج ٦ ص ١٦٨

<sup>(</sup>۲) صبح الأعشى ج ۱۱ ص ۱۱۷

أن يستقر فلان في نظر البيارستان الصلاحي بالقاهرة المحروسة بالمعلوم الشاهد به الديوان المعمررإلى آخر وقت لكفاءته التي اشتهر ذكرهاء وأَمانته التي صَّدق خَبَرَها خُبْرُها ، ونزاهته التي أضعى بها عَلَى النفس فغدا بكل ثناء مَليًّا ٤ ورياسته أحلت قدره أسمى رتبة فلا غرو أن يكون عَلَيًّا ٤ فليباشر البمارستان المذكور مباشرة يظهر بها انتفاعه ٤ وتتميز بها أوضاعه ، ويضحى عامر الأرجاء والنواحي ، ويقول لسان حاله عند حسن نظره وجميل تصرفه : الآن كما بدا صلاحي، وليجمل همته مصروفة إلى ضبط متبوضه ومصروفه ، ويُظهر نهضته العروفة بتشمير رَيْعه ، حتى يتضاعف مداد معروفه ، ويلاحظ أحوال من فيه ، ملاحظة تذهب عنهم الباس، ويراعي مصالح حاله في تنميته وتزكيته حتى لا يزال منه شراب مختلف ألوانه فيه شفا الناس ، وليتناول الملوم الشاهد به الديوان المعمور من استقبال تاريخــه بعد الخط الشريف · (1)

<sup>(</sup>١) صبح الأعشى ج ١١ ص ٢٦٨

أرزاق الاطيأء

في البهارستان وفي الحدمة الخاصة -

كان للأطباء على وجه المموم من لدن الخلفاء والملوك والأصراء، الاحسان الكبير والأفضال الفزيرة، والجامكية الوافرة والصلات المتواترة، وكانت تطلق للأطباء مع الجامكية الجراية وعلوفة للدابة التي يركبونها .

أما المرتبات الشهرية فكانت كما يأتي:

أطباء الخاص (أي المنقطعون للخليفة أو السلطان) وكانا اثنين لكل منعا في الشهر خسون ديناراً (أ) ولمن دونهما من الأطباء وهم نحو ثلاثة أو أربعة ٤ المتيمين بالقصر لكل واحد منهم عشرة دنانير (أ) ولكل طبيب بالمارستان ما يقوم بكفايته (أ)

فكان للأطباء بالمارستان على العموم جامكية خمسة عشر ديناراً وكان لبعضهم رزقان أي ثلاثون ديناراً في كل شهر لعملين مختلفين كرضي الدين الرحبي، فقد أطلق له صلاح الدين يوسف بن أيوب في

الدينار خمسة عشر فونكا قونسيا ذهبا « الخطط التوفيقية لعلي مبارك باشا ج ٤ ص٤٦»

<sup>(</sup>٢) صبح الاعشى ج ٣ ص ٢٥٥

<sup>(</sup>٣) طبقات الأطباء ١٦٠ ص ٢٤٤

كل شهر ثلاثين ديناراً (١) ويكون ملازما للقلعة والبهارستان ٤ وبعد وفاة صلاح الدين أطلق له الملك المعظم عيسى بن الملك العادل خمسة عشر ديناراً ويكون متردداً إلى البمارستان ·

وكان لبعضهم كجبرائيل الكحال ألف درهم في كل شهر (٢٠)٠ وكان لماسويه جامكية من الفضل في كل شهر ستماية درهم وعلوفة دابته ، ثم تزيد إلى ألفي درهم ومعونة في السنــة عشرة آلاف درهم وعلوفة ونزل. وممن كان يأخذ رزقين جبريل بن عبد الله بن بختيشو ع، فكان يأخذ برمم الخاص ثلاثمائة درهم شجاعية (٢) وبرسم البيارستان ثلاثمائة درهم شجاعية سوى الجراية · وكان لعز الدين بن السويدي جامكية في أربع جهات<sup>(؟)</sup> في البيمارستان النوري وفي بيمارستان باب البريد في دمشق والتردد عَلَى قلعة دمشق ولتدريسه في مـدرسة الدخوارية ٠

وكان من أطباء الأمير سيف الدولة بن جمدان من يأخذ رزقين

<sup>(</sup>١) تاريخ الحكماء لابن القفطي ص ١٤٨

<sup>(</sup>٢) ابن القفطي ص ١٥٢ ــ الدرهم يســاوي قرشين مصريين أو نصف النرنك الإفرائس الذهب تقريباً •

<sup>(</sup>٣) لعلمها منسوبة إلى الأمير علم الدين سنجر الشجاعي لأنه صار وزيرا كبيرا .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي أصيبعة ج٢ ص٢١٦

لتماطيه علمين ، ومن يأخذ ثلاثة أرزاق لتماطيه ثلاثة علوم و كان في جملتهم عيسى النفيس الطبيب فكان يأخذ ثلاثة أرزاق : رزقاً للنقل من السرياني إلى العربي ، ورزقين آخرين بسبب علمين آخرين (۱) . ولم يكن حسن موقع الأطباء لدى الخلفاء والملوك وإطلاق الجامكية الوافرة لهم بمانع من أن يشتغل بعضهم في البيارستان الجامكية الوافرة على البيارستان الحصي يتردد على البيارستان الكبير النوري يعالج المرضى فيه احتسابا (۱) .

وقد بلغ بعض الأطباء من حسن الحال ورغد العيش إلى درجة عظيمة ، فقد بلغ بختيشوع في زمان الحليفة المتوكل في الجلالة والرفق وعظم المنزلة وحسن الحال وكثرة المال وكال المروءة ومباراة الخليفة في اللباس والزي والطيب والفرش والضيافات والتفسح في النفقات مبلغا يفوق حد الوصف (") .

# كراءعملية جراحية

من المستملح أن يعرف أهل زماننا الحاضر مقدار ما كان يتناوله الطبيب في ذلك العصر السالف أجراً لعملية أجريت لمريض قال سليمان بن حسان : حدثني أحمد بن يونس الحَرَّاني قال :

<sup>(</sup>١) ابن القفطي ص ٢٥٠

<sup>(</sup>٢) ابن أبي أميبعة ج ٢ ص ٢٠١

<sup>(</sup>٣) ابن القفطي ص ١٠٢

حضرت بين يدي أحمد بن وصيف الصابئ وقد حضر سبعة أنفس لقدح أعينهم (وهي العملية التي تعمل لله أي الكتركتا) وفي جملتهم رجل من أهل خراسان ٤ أقعده بين يديه ونظر إلى عينيه فرأى ما تبيأ للقدح ٤ فساوه على ذلك واثفق ممه على هائين درهما (أي ما قيمته جنيهان الآن) وحلف أنه لا يملك غيرهما فلما حلف الرجل اطأن وضعه إلى نفسه فوقعت يده على عضده فوجد فيها نطاقاً صغيراً فيه دنانير ٠ فقال له ابن وصيف: قد حلفت بالله وأنت حانث ما هذا ? فتلوى فقال له ابن وصيف: قد حلفت بالله وأنت حانث وترجوه رجوع بصرك إليك ! والله لا أعالجك إذ خادعت ربك ٠ فطلب إليه، فأبياً ولم يقدحه وصرف إليه الثمانين درهما ولم يقدح عينه (١)

# نظام المعالجة في البسارستان

الدرس بجانب سرير المريض

كان في البيارستان طريقان للملاج: علاج خارجي أي أن المريض يتناول الدواء من البيارستان ثم ينصرف ليتعاطاه في منزله وعلاج داخلي يقيم المريض في أثنائه في البيارستان حيف القسم الخاص والقاعة الحاصة بمرضه حتى يشفى.

فني الطريقة الأولى كان الطبيب بجلس على دكة ويكتب

<sup>(</sup>۱) ابن أبي أصبعة ج ٢ ص ٢٣٠

لمن يزد عليه من المرضى للملاج أوراقًا يعتمدون عليها ، ويأخذون بها من البيمارستان الأشربة والأَّدوية التي يصفها الطبيب<sup>(۱)</sup>

وأما العلاج الداخلي أي في داخل البيمارستان ، فكان المرضى يوزعون على القاعات بجسب أمراضهم ، وكان لكل قسيم من أقسام البيمارستان طبيب أو اثنان أو ثلاثة أطباء " بحسب انساعه و كثرة المرضى ، وكان إذا دعا الحال ُ يدعى طبيب من قسم آخر غير القسم الذي فيه المريض للاستشارة (٢٠٠٠)

وكان الأطباء يشتغلون في البيمارســـتان بالنوبة فجبريل بن بختيشوع كانت نوبته في الأُسبوع يومين وليلتين <sup>(؛)</sup> ·

# الدروسى الطبية (الاكلينيكية )

قال موفق الدين أبو العباس بن أبي أصيحة (٥):

كنت بعد ما يفرغ الحكيم مهذب الدين والحكيم عمران من معالجة المرضى المقيمين بالبيمارستان وأنا معهم أجلس مع الشيخ

<sup>(</sup>١) ابن أبي أصيبعة ج ٢ ص ٢٤٣

<sup>(</sup>٢) ابن أبي أصيبعة ج ٢ ص ٢٤٣

<sup>(</sup>٣) ابن أبي أصيبعة ج ٢ ص ١٧٩

<sup>(</sup>٤) ابن القفطي ص ١٤٨

<sup>(</sup>٥) أبن أبي أصيبعة ج ٢ ص ٢٤٣

رضي الدين الرحبي فأعاين كيفية استدلاله على الأمراض ؟ وجلة ما يصفه للمرضى وما يكتب لهم وأبحث معه في كثير من الأمراض ومداواتها ثم قال : وكان معه ( أي مع مهذب الدين) في البيارستان لمعالجة المرضى الحكيم عمران وهو من أعيان الأطباء وأكابرهم في المداواة والقصرف في أنواع الملاج فتضاعف الفوائد المقتبسة من اجتماعها ومما كان يجري بينها من فتضاعف الفوائد المقتبسة من اجتماعها ومما كان يجري بينها من

وذكر موفق الدين أبو العباس ابن أبي أصيبمة '' نقلاً عن شيخه مهذب الدين عبد الرحيم بن علي : أنه كان في البيارستان الكبير النوري وهو يعالج المرضى المقيمين ب فكات من جملتهم رجل به استسقا ، زقي قد استحكم به وقصد إلى بزله وكان في ذلك الوقت في البيارستان ابن جمدان الجرائحي وله يد طولى في المسلاج فجزموا على بزل المستسقى ، قال : فحضرنا وبزل الموضع عكى ما يجب وذكر أن أبا المجد بن أبي الحكم أكان يدور على المرضى بالبيارستان الكبير النوري ، ويتنقد أحوالهم ، ويعتبر أمورهم ، وبين يديه المشادؤون والموام لخدمة

<sup>(</sup>١) ابن ابيأمييمة ج١ ص ١٧٩

<sup>(</sup>٢) ابن أبي أصبيعة ج ٢ ص ١٥٥

المرضى فكان جبع ما يكتبه لكل مريض من المداواة والتدبير لايو خرعنه ولا يتوانى في ذلك ، قال: «وبعد فراغه مرض ذلك يأتي فيجلس في الإيوان الكبير الذي البيارستان وجميعه مفروش ، ويحضر كتب الاشتغال ، وكان السلطان نور الدين محود بن زنكي قد وقف على هذا البيارستان جلة كبيرة من الكتب الطبية وكانت في الخرستانين (الخزانتين) اللذين في صدر الإيوان ، فكان جاعة من الأطباء والمشتغلين يأتون إليه ويقعدون بين يديه ، ثم يجري مباحث طبية ويقرئ التلاميذ ولا يزال معهم في اشتغال ومباحثة ونظر في الكتب الطبية مقدار ثلاث ساعات ، ثم يوكب إلى داره ،

وكان بعض متقدمي الأطباء قد جمل له مجلساً عاما لتدريس صناعة الطب للمشتغلين عليه ·

وقد وقف مهذب الدين عبد الرحيم بن علي سنة ٦٢٣ الدار التي له بدمشق ، وجعلها مدرسة يدرس فيها صناعة الطب ، ووقف. لها ضياعا وعدة أماكن يستغل منها ما ينصرف في مصالحها ، وفي. جامكية المدرسة وجامكية المشتغاين بها .

ولم يكن الأطباء يغفلون النظر في أبوال المرضى ، فقد كانوا يسمون ذلك القارورة ، ويسمون الاستنتاج من نظر البول

التفسرة ، فما كان يعالج مريض دون النظر إلى قارورته ، ولم في نظرها آراء وعلامات يتعرفون منها حالة البول من صحة وسقم . ونحن نقص الحكيلة الآتية الدلالة على مهارة الأطباء وقوة استدلالهم وحسن استناجهم من النظر في بول المريض :

أراد الرشيد أن يمنحن بجنيشوع الطبيب ، أمام جماعة من الأطباء فقال الرشيد لبعض الحدم : « أحضره ما والحتى نجريه » ففى الحادم وأحضر قارورة الماء ، فلم رآه قال : « يا أمير المؤمنين لبس هذا بول إنسان ٠ » قال له أبو قريش وقد كان حاضراً : « كذبت هذا ماء حظية الحليفة · » فقال له بجنيشوع : « لك أقول أيها الشيخ الكريم ، لم يبل هذا إنسان البتة ، وإن كان الأمر على ما قلت فلملها صارت بهيمة · » فقال له الحليفة : « من أين علمت أنه ليس بيول إنسان ? » قال بحنيشوع : « من أين علمت أنه ليس بيول إنسان ? » قال بحنيشوع : الحليفة إلى بحنيشوع فقال له : « ما ترى أن نطم صاحب هذا الحليفة إلى بحنيشوع فقال له : « ما ترى أن نطم صاحب هذا الحليفة إلى بحنيشوع فقال أه : « ما ترى أن نطم صاحب هذا وأمر فخلع عليه خلمة حسنة جليلة ، ووهب له مالاً وافراً ، وقال : « بحنيشوع يكون رئيس الأطباء كلهم ، وله يسمعون وتا من ناها مالاً وافراً ،

<sup>(</sup>١) ابن أبي أصبيعة ج ١ ص ١٢٦

وكان للطبيب الحرية التامة في العمل والتجريب واستنباط الأساليب المناسبة للعلاج · وكانت التجارب تدون في كتب خاصة يقروُها الجمهور من الأطباء · فقد كان لأبي البيان المدور المتوفى سنة ٥٨٠ هـ — ١١٨٤ م بالقاهرة كتاب في محرباته في الطب وكان للساهر يوسف القس كنَّاش وهو ما استخرجه وجربه فيه أيام حياته <sup>(۱)</sup> ولأفرايم بن الزَّقَان تعاليق ومجربات ٤ ولابن العين رزيي محربات في الطب ، ولابن أبي الفضائل النـــاقد محربات في. الطب، ولا بي المعالي تمام بن هبة الله بن تمام تعاليق ومحربات في الطب ، ولمحمد بن زكريا الرازي كتاب عنوانه (قصص وحكايات المرضى) ومنه نسخة في خزانة كتب بودليان في اكسفورد

وطبع منه الدكتور العالم المستشرق مكس مايرهوف جزءً · وكان لبعض الأطباء أنواع من العلاج هي من مبتكرات قرائحهم كعلاج أوحد الزمان أبي البركات هبة الله بن على بن ملكا أحد الموسومين بالوهم (٢) ، وفوق الهمة العظيمة والتدبير الحسن والعناية التامة براحة المرضى ٤ فقد كان لهم من حسن الخلق وطول الأناة والتسامح مع المرضى الذي الكثير : كان أبو الحسن سعيد

<sup>- (</sup>۱) ابن أبي أصيعة ج ١ ص٢٠٣

<sup>(</sup>۲) ابن أبي أصيبعة ج ١ ص ١٢٧ و٢٧٩

ابن هية الله (١) يتولى مداواة المرضى بالبيمارستان العضدي ٤ فاينه كان يومًا بالبيمارستان وقد أتى إلى قاعة الممرورين يتفقد أحوالهم ومعالجتهم ، وإذا بامرأة قد أتت إليه واستفتته فيها تعالج به ولدًالها هٰقال: « أَنْ تلازميه بتناول الأشياء المبردة المرطبة » فهزأ به بعض من كان مقيماً في تلك القاعة من الممرورين وقال : « هذه صفة يصلح أن تقولها لأحد تلامذتك بمن يكون قد اشتغــل بالطب وعرفَ أشياء من قوانينه ٬ وأما هذه المرأة فأي شئ تدري ماهو من الأشياء المبردة المرطبة ، وإنما سبيله أن تصف لها شيئًا معينًا تعتمد عليه · » فلم يتحرج الطبيب من هذا القول · وفد أوصلهم سمو الخلق وبسطة ألعلم إلى أعلى الدرجات · فاين القاضي ابن المرخم يحيى بن سعد صار أقضى القضاة في أيام المقتفى ببغداد ، وقد كان طبيبًا في المارستان المحمول وفصادًا فيه <sup>(۱)</sup> · والإمام العالم علامة زمانه أفضل الدين أبو عبد الله محمد بن نامادار الخَو نْجى قد تميز في العلوم الحسكمية وأتقن العلوم الشرعية وفي آخر أيامه تولى القضاء بمصر وصار قاضي القضاة بها وبأعمالها توفي سنة ٦٤٦ ه <sup>(٣)</sup> وصار سعيد بن البطريق بطريركا بالاسكندرية (١٠٠٠)

<sup>(</sup>١) ابن أبي أصيبعة ج ٢ ص ٢٥٤

<sup>(</sup>٢) ابن القفطي ص ٢٠٥ (٣) ابن أبي أصيبعة ج ٢ ص ١٢٠

<sup>(</sup>٤) ابن أبي أصيبعة ج ٢ ص ٨٦

#### تدريس الطب بالبيسارسنان

### وفي مدارس خاصة

ذكرنا أن طلبة الطبكانوا يتلقون علومهم على أساتنتهم في البهادستانات إذكان تهيأ لهم الإيوانات الخاصة المعدة والجهزة بالألات والكتب أحسن تجهيز ، فيقعدون بين يدي معلمهم بعد أن يتفقدوا المرضى وينتهوا من علاجهم ، كما كان يفعل أبو المجد بن أبي الحكم في البهادستان النوري الكبير وإن بعضاً من مشايخ الطب وكبار رومسائهم كان يجمل له مجلساً عاماً لتدريس صناعة الطب للمشتغلين عليه في منزله أو في المدارس الخاصة ، وذكر ابن أبي أصبيعة ("أن الفيلسوف الإمام العالم أبا الفرج بن الطبب كان يقرى مناعة الطب في البهادستان الفحدي ويعالج المرضى فبه ، وأن إيراهيم بن بكس ("كان يدرس صناعة الطب في البهادستان العضدي لما بناه عضد الدولة يدرس صناعة الطب في البهادستان العضدي الم بناه عضد الدولة وكان له منه ما يقوم بكفايته ، وأن زاهد العلماء (""ألف

<sup>(</sup>١) طبقات الأطباءج ١ ص ٢٣٩

<sup>(</sup>٢) ابن أبي أصيبعة ج١ ص ٢٤٤

<sup>(</sup>٣) ابن أبي أصيبعة ج ١ ص ٢٥٣

كتابه في الفصول والمسائل والجوابات التي أجاب عنها في مجلس المعلم المقرر في البيارستان الفارقي .

وكان في بيهارستان أحمد بن طولون خزانة كتب كانت في أحد محالس البيهارستان، وكان فيها ما يزيد على مائة ألف محلد في سائر العلوم · · وفي سنة ٦٢٢ هـ ( ١٢٢٥ م ) أوقف مهذب الدين عبد الرحيم بن علي بن حامد المعروف بالدخوار شيخ الأطباء ور ثيسهم داره بدمشق ( المدرسة الدخوارية ) شرقي سوق المناخليين عند الصاغة العتيقة قبلي الجامع الأموي ، ووقف لهـا ضيـاعا وعدة أماكن يستغلُّ منها ويتصرف في مصالحها وفي جامكية المدرسين وجامكية المشتغلين بها · فكان إذا فرغ من البيهارستان وافتقد المرضى من أعيان الدولة وأكابرها وغيرهم ، يأتي إلى داره ثم يشرع في القراءة والدرس والمطالعة ٤ ولا بـــد له مع ذلك من نَسْخ ، فإذا فرغ منه أيضا أذن للجاعة فيدخلون عليه ويأتي قوم بعد قوم من الأطباء والمشتغلين وكان يقرئ كل واحـــد منهم درسه ويبحث معه فيه ٤ ويفهمه إياه بقدر طاقته · ويبحث في ذلك مع المتميزين منهم إن كان الموضع بجشاج إلى فضل

<sup>(</sup>٧) النجوم الزاهرة ص ٤٧٢

بحث أو فيه إشكال بحتاج إلى تحرير · وكان إلى جانبه ما يحتاج إليه من الكنب الطبية ومن كتب اللغة : كتاب الصحاح للجوهري والمحمل لابن فارس وكتاب النبات لأبي حنيفة الدينوري فكان إذا جاءت في الدرس كلة لغة يجتاج إلى كشفها وتحقيقها نظرها في تلك الكتب ·

ثم مرض مهذب الدين عبد الرحيم بن على وتوفي في يوم الاثنين الخامس عشر من شهر صفر سنة ٦٢٨ هـ ( ٢٤ ديسمببر سنة ١٢٣٠ م ) ووصى (١) أن يكون المدرس فيها الحكيم شرف الدين علي بن الرّحبي افتناح المدرسة الدغوارية (٢)

لما كان في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الآخر سنة ٦٢٨ هـ ( ١٨ فبراير سنة ١٢٣٠ م ) حضر الحكيم سعدالدين إبراهيم بن الحكيم موفق الدين عبد العزيز والقاضي شمس الدين الخواتيمي والقاضي جمال الدين الحَرَستْـاني والقـاضي عز الدين السِّينْجاري وجماعة من الفقهاء والحكماء ، وشرع الحكيم شرف الدين أبو الحسن علي بن يوسف بن حيــدرة الرَّحبي

<sup>(</sup>۱) ابن أبي أصبر. لم ج ٢ ص ٢٤٤

 <sup>(</sup>٢) كتاب تنبيه الطالب وإرشاد الدارس عماكان في دمشق من المدارس ( مخطوط )

في التدريس بها في صناعة الطب ، واستمر على ذلك وبتي سنين عدة ثم صار المدرس فيها بعد الحكيم بدر الدين المظفر بن قاضي بعلبك ، وذلك أنه لما ملك دمشق الملك الجواد مظفر الدين يونس بن شمس الدين ممدود ابن الملك المادل ، كتب إلحكيم بدر الدين ابن قاضي بعلبك ، منشوراً برياسته على سائر الحكماء في صناعة الطب ، وأن يكون مدرسا للطب في مدرسة الحكيم مهذب الدين عبد الرحيم بن علي المعروف بالدخوار ، وتولى ذلك فيهوم الأربعاء رابع صفرسنة ٢٧٧ه ثم درس بعده عماد الدين الدُّنَيْسَري ومحمد بن عبد الله بن الحسين الأُنتِسَري (٢٧٩٧م ) ، والجال المحقق أحمد بن عبد الله بن الحسين الأشقر وأمين الدين سليمان بن داود الدمشتي توفي سنة ٢٩٦ ه ثم شهاب وأمين الدين سليمان بن داود الدمشتي توفي سنة ٢٩٣ ه ثم شهاب الدين الكتوني سنة ٢٣٧ ه ثم شهاب

## اجازة الطب

كان الأطباء في أول عهد الدول الاسلامية تكتفي لماناة التطبيب بقراءة الطب على أي طبيب من النابهـين في عصره ، حتى إذا آنس من نفسه القدرة على مزاولة الصنمة ، باشرها بدون قيد أو شرط . وإن أول من نظم صناعة التطبيب وقيدها بنظام خاص حرصاً على مصلحة الجمهور ، هو الحليفة العباسي المقتدد بالله جعفر بن المعتضد الذي تولى الحلافة صنة ٢٩٥ه ، ففرض على من يريد معاناة التطبيب تأدية امتحان للحصول عَلَى إجازة تخوله هذا الحق بين الناس .

والسبب الذي دعا الخليفة المقتدر إلى هذا التقييد ، هو ما نرويه عن لسان سنان بن ثابت رئيس الأطباء في عصره وطبيب الخليفة ومن النابهين بين الأطباء :

قال سنان بن ثابت (1) ؛ لما كان في عام ٣١٩ هـ ( ٣٩٩م) التصل بالمقتدر أن غلطاً جرى على رجل من العامة من بعض المتطبين فمات الرجل ، فأمر الخليفة أبا إبراهيم بن محمد بن أبي بطيحة المحتسب بنع سائر المتطبين من التصرف ، إلا من امتحنه سنان بن ثابت بن أتر"ة ، وكتب له رقعة بخطه بمايطلق له التصرف فيه من الصناعة ، فصاروا إلى سنان وامتحنهم وأطلق لكل واحد منهم ما يصلح أن يتصرف فيه ، وبلغ عددهم في جانبي بغداد ثماغائة رجل ونيف وستين رجلاً ، سوى من استغنى عن معنته باشتهاره بالتقدم في صناعته وسوى من كان في خدمة

<sup>(</sup>١) ابن أبي أصبيعة ج١ ص ٢٢٢

السلطان • وصار النظام بعد ذلك : متى أتم الطالب دروسه يتقدم إلى رئيس الأطباء في القطر المصري ، ووظيفته في أكبر وظائف الأطباء ، ويطلب إليه إجازته لمعاناة صنعة التطبيب • وكان الطالب يتقدم إليه برسالة في الفن الذي يريد الحصول على الإجازة في معاناته وهذه الرسالة أشبه بما يسمى اليوم أطروحة (نيز المفاهرين أو المعاصرين يكون قد أجاد دراستها فيمتحنه فيها ويسأله في كل ما ينعلق بما فيها من الفن فإذا أحسن الإجابة أجازه الممتحن بما يطلق له التصرف فيه من الصناعة .

ومن محاسن الصدف أني عثرت في دشت قديم في خزانة كتب أستاذنا وصديقنا العلامة أحمد زكي باشا ، على صورتين لاجازتين في الطب من القرن السادس عشر الميلادي ، منحت إحداهما لفصاد ومنحت الأخرى لجراح ، أنقلها هنا لكي يعلم المباحث ماكان عليه الحال في تلك العصور :

---

### وهي من القرن الحادي عشر الهجري

وهذه صورة ماكتبه الشيخ الأجل عمدة الأطباء ومنهاج الألباء الشيخ شهاب الدين ابن الصابغ (١) الحنفي رئيس الأطباء بالديار المصرية إجازة للشاب الهصل محمد عزام، أحد تلامذة الشيخ الأجل والكهف الأحول الشيخ زين الدين عبد المعلي رئيس الجراحين على حفظه لرسالة القصد كا سنبينه :

الحمد لله ومنه أستمد العناية

الحمد لله الذي وفق من عباده من اختاره لخدمة الفقواء والصالحين وهدى من شاء للطريق القوم والنهج المستقيم على، والأوقات والأزمان إلى يوم الدين.

وبعد فقد حضر عدي الشاب الحصل شمس الدين محسد بن عوام

(۱) هو أحمد بن سراج الدين الملقب شهاب الدين المعرف بابن الصابغ الحنفي المصري الشيخ الطبيب الفاضل أخذ العلوم من الشيخ الإمام علي بن غانم المقدمي والإمام الفهامة عمد بن عي الدين ناصر الدين التحويوي وولده الرئيس الشهير مبري الدين وبه انتفع في الطب وتولى قديمًا تمديس الحنفية بالمدرسة العرقوقية ومات عن مشيخة الطب بدار الشفا المنصوري وكالمدون) ورياسة الأطباء قال الشيخ مدين وكانت ولادته كما أخيرنا يه في سنسة 103 ه ( ١٠٥٦م ) وتوفي في ربيح الأول سنة ١٠٣٦ ه ( ١٦٢٦م ) ودفن خارج باب النصر ولم يعقب إلا بنت وتولت مكانه مشيخة الطب ( عن خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ج ١)

بند. من . . . . و هذا كات منقودة ) على الوَّذِن الجرواني (١) المتشرف. يخد. الجراح والمتقيد بخدمة الشيخ الصالح يقية السلف الصالحين العارفين وشيخ طائفة الجراحين بالبيارستان المنصوري هو الشيخ عبد المعطي المشهور بابن رسلان نفعنا الله يعركانه ورحم أسلافه العارفين الصالحين وعرض على جميع الرسالة اللطيفة المشتملة على معرفة الفصد وأوقاته وكيفيته وشروطه وما يترتب عليه من المنافع المنسوبة والرسالة المذكورة الشيخ الإمام العلامة التام شمس الدين محمد بن ساعد الأنصاري (٢) شكر الله سعيه ورحمه وأسكنه بجابيح جنانه يجه وكرمه ، عرضا جبداً دل علي حسن حفظه للرسالة المذكورة وقد أجزته أن يرويها عني بحق روايتها وغيرها من الكتب الطبية ( هذا آخر ما عثرت عليه وباقي الإجازة منقود. ضاع مع ماضاع من نفائس الكتب العربية )

(١) في لب اللباب السيوطي الجرواءاني بالفم ومد الألف نسبة.
 إلى مبر واءان محلة بأصبان ٠

<sup>(</sup>٢) واسم الرسالة نهاية القصد في صناعة الفصد ٤ منها نسخة.

مخطوطة بدار الكتب الملكية بالقاهرة •

#### الاعجازة الثائة

وهي كذلك من التون الحادي عشر الهجري ، وصادرة من رئيس الجراحين بدار الشفا المنصوري ( قلاوون)

« صورة ما كتبه الفقير على ذلك:

بسم الله الرحمن الرحيم

من عمد الكون أستمد المون ، الجمد لله الذي جمل لهذه الأمة بالطب المحمدي شفا ، وداوى علل أفهامهم بصحيح حديثه بعد ماكانوا في سقم الباطل على شفا ، أحمده حمداً يتقوى به الضعيف ، وأشهد أن شكراً وإفياً يكون لنا نعمر العلاج عند الحكيم اللطيف ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له الذي جعل الفصد والحجامة للأبدان من أنفم العملاج ، إذ بهما ، ١٠٠٠ ( كلة مفقودة ) قف الحوارة الردية والزاج ، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي قطع عرق الاشتراك ، وعلى آله وأصحابه السادة الذاك ، الذين جمعوا بالعلم والفصاحة بين الحكمة وقصل الخطاب ، وعالجوا زمان الجهل بحسن تدبيرهم فعوني وحفظ لهم.

وبعد فقد وقفت على هذه الرسالة العظيمة ، والمسالة الكريمة » الموسومة « بير الآكرم في الموسومة « بير الآكرم في صناعة الفصد والحجام» نظم لوذي زمانه ، وألمي عصره وأوانه : الشمس شمس الدين محمد القبم شهرة ، الجواح صنعة ومهرة ، الني أصلها للشيخ الفاضل حاوي الفضائل الشيخ شمس الدين محمد الشربيقي. الجواح و لازالت شابيب الرحمة والرضوان على قبره غادية والتحة ، وشذاً المجبري والرجان من صرفده فاتحة ، الموسومة « بغاية المساحد فيا يجب

عَلَى المفصود والفاصد » 6 إذ هي في هذا الفن أسمى المقاصد · وقد قرأها عليه قراءة إنقان وإمعان ، وحل لمشكلات الألفاظ والممان، فلم يو يداً من أن ببسطها ليتيسر حفظ تلك الفوائد ، ولتسهل ضبط تلك القواعد فحادت بجملة أبهي من نور الأنحار، وأضوأ من نور الأسما. ٤ كالتعر المنسبك أو القطر المنسكب • قد أجاد ناظمها في تحقيقها ، وبذل الجرد في تحريرها وتدقيقها • وأتقن ألفاظ مبانيهــا • وغاص بحــار معانيها ، واستخرج الدر الشمين من أصلها ، وجمع بين فصلها ووصلها ؛ وصارت تجلى كالمروس لمانيها ولقد صارت في هذه الصناعة العمدة والكفاية وامترف لها الكامل أنها المنهاج والهداية • ونسيت بها التذكرة • ولم يبق لهذا العلم تذكرة حميدة • وأحجم عندهاكل مهذب بالمكنون ، وصرح تاريخ الأطباء أنها نص مافي القانون • فلما ظهرت نتيجـــة الانتخاب في المسألة والجواب وتغذى ناظم سلكها بالخاص من اللياب ، وصارت الخناصر عليها تعقد ٤ وإن كان لساعد الانصاري (١) رسالة ٤ فشتان ر سالته ورسالة محمد • وكانت عين المقصود ، ورقمت فيما يجب عُلِي الفاصد والمفصود ، استحق راقم وشيها وناسج بردها أن يتوج بتساج الامجازة فاستخرت الله تعالى وأجزت له أن يتعاطى من صناعة الجراح؛ ما أنفن معرفته ليحصل له النجاح والفلاح · وهو أن يمالج الجراحات التي تبرأ بالبط ، ويقلع من السنان ما ظهو له من غير شرط · وأن يفصد من الأوردة ويبتر الشرايين وأن يقلع من الأسنان الفاسدة المسوسين(كذا)

<sup>(</sup>١) هو شمس الدين ابو عبد الله محمد بن إبراهم بن ساعد الأنصاري المعروف بابن الأ<sup>\*</sup>كفاني المتوفى سنة ٧٤٩ ه والرسالة تسمى نهاية القصد في. صناعة النصد •

وأن يلم ما بَعدَ من تفرق الانصال، يقيطان وغير ذلك وطهارة الأطفل م هذا مع صابحته وخدمته لرواساء هذا الفن المتبحرين ، والمهرة الاساتذة العارفين مع تقوى الله والنصح في الصناعة ، ولا يحشى مع ذلك من كساد البضاعة ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياه لصالح الأعمال ، في كل حال ومآل ، اللهم إني أسألك من فضلك العظيم منفرة النوبسا وعافية لأبداننا ، لا إله غيرك ، ولا صرجو إلا خيرك رب العالمين » رقمه بقلمه أحقر عباد الفتاح الفقير للحق على بن محمد بن محمد بن على الجواح خادم الفقراء الضعفاء بدار الشفا بمصر المحروسة ومصليا ومسلما ومحمدا ومحوقلا ومستغفراً بتاريخ صفر الخير من شهور سنة إحدى عشرة وألف قه وحده »

#### 6 NO 100 NO

### امنعان الصيادلة

وكذلك حدث في أيام الخليفة المعتصم بن الرشيد ( من ٢١٨— ٢٢٧ هـ) أنه بينما كان الأفشين حيدر بن كاوس أحد قواد جند المنصم في معسكره وهو في محاربة بابك سنة ٢٢١ ﻫ وكان معه ذكريا الطيفوري الطبيب، أمره باحضار جميع من في عسكره من التجار وحوانيتهم وصناعة كل رجل منهم · فرفع ذلك إليه فلما بلغت القراءة بالقاري إلى موضع الصيادلة قال الأفشين لزكريا الطيفوري : «يا زكريا ضبط هو ُلا ُ الصيادلة عندي أولى مما لقدم فيه فامتحنهم حتى نعرف منهم الناصح من غيره · » فقال زكريا : « إن يوسف لقوة الكيميائي قال يوماً للمأمون : إنما آفة الكيميا الصيادلة فإن الصيدلاني لايطلب الإنسان منه شيئًا من الأشياء كان عنده أم لم يكن ؛ إلا أُخبره بأنه عنده ودفع إليه شبئًا من الآشياء التي عنـــده ، وقال : هذا الذي طابت · فاين رأى أُمير الموَّمنين أن يضع إسمَّا لايعرف ويوجه جماعة إلى الصيادلة في طلبه لتبتاعه فليفعل · » فقـــال المأمون : « قد وضعت الاسم وهو شقطيثاً وهي ضيعة تقرب من مدينة السلام» ووجه المأمون جماعة من الرسل يسألهم عن شقطيفًا فكالهم ذكر أنه عنده وأخـــذ الثمن من الرسل ودفع إليهم شيئًا من حانوته ، فصاروا إلى المأمون

بأشياء مختلفة فمنهم من أتى بعض البذور ومنهم من أتى بقطمة من حجر ومنهم من أتى بوبر فاستحسن المأمون نصح يوسف لقوة فلما الأفشين بدفتر الأسروشنية (أ) فأخرج منها نحواً من عشرين اسها ووجه إلى الصيادلة من يطلب منهم أدوية مسهاة بتلك الأسماء ، فبعضهم أنكرها وبعضهم ادعى معرفتها وأخذ الدراهم من الرسل ودفع إليهم شيئاً من حانوته ، فأمر الأفشين بإحضار جميع الصيادلة فلما حضروا كتب لمن أنكر معرفته تلك الأسماء منشورات أذن لهم فيها بالمقام في عسكره ، ونفى الباقين عن المسكر ، ولم يأذن لواحد منهم في المقام ونادى المنادي بنفيهم وبإباحة دم من وجد منهم في معسكره ، وكتب إلى المعتمم يسأله البعة إليه بصيادلة لهم أدبان ومذهب جميل ومتطبين كذلك فاستحسن المعتمم ذلك ووجه إليه بما سأل

<sup>(</sup>١) الأسروشنية أوالشين تقدم على السين بلدة بما وراء النهر بين سيحون

ومعرقند •

<sup>(</sup>۲) ابن أبي أصيبعة ج ١ ص ١٥٧

### الحسنية

ذكرنا الحسبة لأنها في ذلك الزمن بمثابة التغتيش والرقابة في هذه الأيام على الأطباء والصيادلة ·

الحسبة (1) وظيفة جليلة رفيعة الشأن وموضوعها التحدث في الأس والنجي والتحدث على المايش والصنائع والأخذ على يد الحارج عن طريق الصلاح في معبشته وصناعته وقال الماوردي في الأحكام السلطانية: وهو مشتق من قولك حَسبُكَ بمعنى اكفَفُ لأنه يكفي الناس موثونة من يبخسهم حقوقهم وقال التعاس: وحقيقة المحتسب في اللغة المجتهد في كفاية المسلمين ومنفعتهم وإذ حقيقة المحتمد عند الحليل وسيبويه بمنى اجتهد

### النمختسب(١)

هو من أرباب الوظائف الدينية الست المشهورة · وكان عندهم من وجوه العدول وأعيانهم · وكان من شأنه أنه إذا خلع عليه قرئ سيجيَّله بمصر والقاهرة على المنبر · ويده مطلقة سيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قاعدة الحسبة ، ولا يحال بينه وبين مصلحة أرادها وينقدم إلى الولاة بالشد منه ، ويقيم النواب

<sup>(</sup>۱) صبح الأعشى ج ٥ ص ٤٥٢

<sup>(</sup>٣) صبح الأعشى ج ٤ ص ٣٧٠

عنه أبالقاهرة ومصر وجميع الأعمال كنوالب الحكم · ويجلس بجامعي. القاهرة ومصر يوماً بيوم ، قال : ورأيت في بعض سجلاتهــم إضافة الحسبة بمصر والقاهرة إلى صاحبي الشرطة بهما أحياناً ('' · في الهسبة

# على الأطباء والكحالين والجرائحيين والمجبرين

جاء في كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة (٢) خاصاً بالأطباء وصناعتهم قال : وينبني للمحتسب أن يأخذ عليهم عهد أبقراط (٢) الذي أخذه على سائر الأطباء ، ويحلفهم أن لا يعطوا أحداً دواء مراً ، ولا يركبوا له سماً ، ولا يصنعوا السمائم عند أحد من العامة ، ولا يذكروا للنساء الدواء الذي يسقط الأجنة ، ولا للرجال الدواء الذي يقطع النسل ، وليغضوا من أبصارهم عن المحادم عند دخولهم على المرضى ، ولا ينشوا الأسرار ولا يهتكوا الأستار ، وينبني للطبيب أن يكون عنده جميع آلات الطب على الكمال مما مجتاج إليه في صناعة الطب ، غير آلة

<sup>(</sup>١) صبح الاعشى ج ٣ ص ٤٨٧

 <sup>(</sup>٢) نباية الرتبة في طلب الحسبة تأليف الشيخ الامام العالم عبد الرحمن بن نصر الدين عبد الله الشعراوي مخطوط •
 (٣) سيأتى ذكر عبد أبقراط بعد •

الكحالين والجرائحيين بما يأتي ذكره في موضعه ، والمحتسبأن يمتحن الأطباء بما ذكره حنين في كتابه المروف بمحنة الطبيب فأما (محنة الأطباء) لجالينوس فلا يكاد واحد يقوم بما شرط عليهم

وأما الكحالون فيمتحنهم المحتسب بكتاب حنين بن إسحاق، أعني المَصَر المقالات في العين (١٠) ، فن وجده فيا امتحنه به عارقا بتشريح المين وعدد طبقاتها السبع ، وعدد رطوباتها الثلاث، وعدد أمراضها الثلاثة ، وما يتفرع من ذلك من الأمراض ، وكان خبيراً بتركيب الأكحال وأمزجة المقاقير أذن له المحتسب بالتصدي لمداواة أعين الناس ، وألا ينبغي أن يفرط في شي من الملات صنعته مثل سنانير السبّل والظفرة ومحك الجرب ومباضع الفصد ودرج المكاحل وغير ذلك .

وأما كحالو الطرقات فلا يوثق بأكثرهم ، إذ لا دين لهـم يصدهم عن التهجم على أعين الناس بالقطع والكحل بغير علم وخبرة بالأمراض والعلل الحادثة ، فلا ينبغي لأحد أن يركن إليهم في معالجة عينه ولا يثن بأكالهم وشيافاتهم ، فإن منهم من

 <sup>(</sup>١) هذا الكتاب قد علق عليه الاستاذ الدكتور مايرهوف
 العالم المستشرق الرمدي بالقاهوة وطبع لحساب الحكومة المصرية •

يضع أشيافا أصلها من النشا والصمغ ويصبغها ألواناً بمتلغة فيصبغ الأحمر بالاسريقون ، والأخضر بالكركم ، والنيسل والأسود بالقاقيا ، والأصفر بالزعفران ، ومنهم من يجعل أشياف ماميتا (١) أو يجمل أصله من البان المصري ويمجنه بالصمغ المحلول ومنهم من يعمل كملاً من نوى الإهليج المحرق والفلفل وجميع غشوش أكالهم لا يمكن حصر معرفتها ، فيحلفهم المحتسب على ذلك إذ لا يمكن منعهم من الجلوس لمعالجة الناس .

وأما المجبرون فلا يحل لأحد أن يتصدى الجبر إلا بعد أن يحكم معرفة المقالة السادسة من كناش فولوس Pandecte de Paul d'Fgine في المجبر (وهو ترجمة حنين بن إسحاق) وأن يعلم عدد عظام الآدمي وهو مثنا عظم وثمانية وأربعون عظم ، وصورة كل عظم فيها وشكله وقدره حتى إذا انكسر منها شي أو انخلع رده إلى موضعه على هيئته التي كان عليها فيمتحنهم المحتسب فيجمع ذلك وأما الجرائعيون فيجب عليهم معرفة كشاب جالينوس المعروف بقطا جانوس "كي الجراحات والمراهم ، وأن يعرفوا التشريح المعروف بقطا جانوس "كي الجراحات والمراهم ، وأن يعرفوا التشريح

Collyrx du suc du glaucium (1)

<sup>(</sup>۲) هذا الكتاب اسمه باللاتينية De medicamentorum رمنا الكتاب اسمه باللاتينية compositione secundum locos et genera, libri XVII

وأعضاء الإنسان ، وما فيسه من العضل والعروق والشرايين والأعصاب ، ليتجنب ذلك في وقت فتح المواد وقطع البواسير، ويكون معه دست المباضع فيه مباضع مدورات الرأس والموربات وفأس الجبهة ومنشار القطع ومجرفة الأذن وورد الشلع ومرهمدان المراهم ، ودواء الكندر القساطع للدم الذي قدمنا صفته ، وقد يبهرجون على الناس بعظام تكون معهم فيدسونها في الجرح ثم يخرجونها منه بعضر من الناس ويزعمون أن أدويتهم القاطعة أخرجتها ، ومنهم من يضع مماهم من الكيلس المعسول بالزيت ثم يصبغ لونه أحمر بالمغرة أو أخضر بالكركم والنيل أو أسود بالفحم المسعوق ، فيعتبر عليهم العريف جميع ذلك، عهد أبقراط

ذكرنا في كلامنا في الحسبة على الأطباء أن المحتسب يأخذ عليهم عهد أبقراط قال ابن أبي أصيبعة : إن أبقراط قد وضع عهداً استحلف فيه المتعلم لصناعة الطب على أن يكون لازساً للطهارة والفضيلة وهذه نسخة العهد (1) قال أبقراط :

الشهورة واعصيه وصف المسامة المهامة المان ببرات الصعة وخالق الشفا وكل علاج ، وأقسم باستليبيوس وأقسم بأوليا الله من

<sup>(</sup>۱) ابن أبي أصيبمة ج ١ ص ٢٥

الرجال والنساء جميعاً ، وأشهدهم جميعاً على أني أفي بهذه اليمين وهذا الشرط ، وأرى أن المعلم لي هـــذه الصناعة بمنزلة آبائي وأواسيه في معاشى ، وإذا احتاج إلى مال واسيته وواصلته من ماليء وأما الجنس المتناسل منه فأرى أنه مساو لاخوتي وأعلمهم هذه الصناعة إن احتاجوا إلى تعلمها بغير أجرة ولا شـــرط ٤ وأشرك أولادي وأولاد المعلم لي والتلاميـــذ الذين كتب عليهم الشرط وأحلفوا بالناموس الطبي في الوصايا والعلوم وسائر ما في الصناعة ، وأما غير هو ُلا ُ فلا أفعل به ذلك · وأقصد في جميع التدبير بقدر طاقتي منفعة المرضى · وأما الأشياء التي نضر بهم وندني منهم بالجور عليهم فأمنع منها بحسب رأيي . ولا أعطى إذا طلب منى دواء قتالاً ولا أشير أيضاً بمثل هــــذه المشورة • وكذلك أيضاً لا أرى أن أدني من النسوة فرزجة تسقط الجنين وأحفظ نفسى في تدبيري وصنــاغتي على الزكاة والطهــارة ولا أَشق أيضًا عمن في مثانته حجارة لكن أترك ذلك إلى من كانت حرفته هذا العمل · وكل المنازل التي أدخلها إنما أدخل إليها لمنفعة المرضى وأنا بحالة خارجة عن كل جور وظلم وفساد إرادي مقصود إليه في سائر الأشياء وفي الجماع للنساء والرجال الأحرار منهم والعبيد • وأما الاشياء التي أعاينها في أوقات علاج المرضى أو أسمعها ٤ أو

في غير أوقات علاجهم في تصرف الناس من الأشياء التي لاينطق بها خارجًا فأمسك عنها وأرى أن مثالها لاينطق به · »

فن أكل هذه اليمين ولم يفسد منها شيئًا كان له أن يكمل تدبيره وصناعته على أفضل الأحوال وأجلها وأن يحمده جميع الناس فيها يأتي من الزمان دائمًا ومن تجاوز ذلك كان

# الحسبة على الصيادلة

ذكرنا الحسبة على الأطباء ، ونذكر كذلك الحسبة على الصيادلة لعلاقة ذلك بالطب قال الامام عبد الرحمن بن نصر الدين عبد الله الشرازي (١٠):

« تدليس هذا الباب كثير لايمكن حصر معرفته على التمام فرحم الله من نظر فيه ، وعرف استخراج غشوشه فكتبها في حواشيه ، تقرباً إلى الله تعالى ، فعي أضر على الحلق من غيرها ، لأن العقاقير والأشربة محتلفة الطبائع والأمزجة ، والتداوي على قدر أمزجها فمنها ما يصلح لمرض ومزاج فإذا أضيف إليها غيرها أخرجها عن مزاجها فأضرت بالمريض لابحالة ، فالواجب عليهم أن

 <sup>(</sup>١) من كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة الباب السابع
 ( مخطوط ) •

يراقبوا الله عز وجل في ذلك فينبنى للمحتسب أن يخوفهم ويعظهم وينظهم وينذرهم بالعقوبة والتعزير ويعتبر عليهم عقاقيرهم في كل أسبوع ٠٠ ثم ذكر الموالف غشوشهم مما لايتسع المقام هنا لذكرها فنجتزئ عنها بما ذكرنا ٠



# الباسب\_إيثان

ينے

بيسارسنانات البلاد الإسلامية على النفصيل

### ۱ — بہارستان مجندیشابور

كان هذا البيهارستان من أكبرالبيهارستانات في العصر السابق على الإسلام بثلاثة قرون. وإنما ابتدأنا بذكره لأنه كان نعم المعين للعرب على إنشاء البيهارستانات بعد ذلك ، وتفريج الأطباء اللازمين لها وظل حافظًا لكيانه وشهرته عهدًا طويلاً إلى ما بعد قيام الدولة العباسية ، حيث ابتداً المسلمون ينشئون البيهارستانات في بلادهم وأمصارهم التي افتتحوها .

وجنديسابور (1 مدينة بخوزستان ويقال لها الخوز ، وقـــد. اشتهرت هذه المدينة بمدرستها الطبية وببيهارستانها اللذين أنشأهما

<sup>(</sup>١) جند يسابور مدينة بخوزستان ويقال لها الخوز وهو إقايم واسع بين البصرة وفارس بناها سابور الأول الساساني بن ازدشير ؟ وأسكنها سبي الروم الذين وقعوا في أسره إثر حربه مع الامبراطور الروماني اورليان Ourelian ثم افتتحها المسلمون صلحاً في سنة ١٧ من الهجرة احتلاله ثرت بر ومن جند يسابور إلى تستر ثمانية فواسخ وإلى السوس ستة فواسخ وتسمى بالسريانية ببت لاباط ثم حرفت إلى بيسل آباد ثم أخذت في الانفطاط والتدهور حتى عنا اثرها قال ياقوت (المتوفى سنة ما عرب المترك منها عين منها عين المجاز إلى المبدل على شيء من آثار بائدة وكانت مدينة خصة كثيرة ولا أثر إلا مايدل على شيء من آثار بائدة وكانت مدينة خصة كثيرة والحير ويها أنجيل وزروع كثيرة .

كسرى الأول وجلب إليها المعلمين من يونان · وتلقى التعاليم اليونانية باللغة الآرامية ٤ ولذلك كان للسريان نصيب كبير فيجاء وكانوا أول من ساعد الخلفاء على نشر الطب \_ف بلادهم بما تخِرج منها من الأطباء والمترجين الذين برزوا في الفضائل قال ابن القفطى : إن أهل جنديسابور من الأطباء فيهم حـــذق بهذه الصناعة ٤ وعلم من زمن الأكاسرة ٠ وذلك سبب وصولهم إلى هذه المنزلة · ثم قال : ولم يزل أمرهم يقوى في المير ويتزايدون فيه ويرقبون العلاج على مقتضى أمزجــة بلادهم حتى برزوا في الفضائل وجماعة منهم يفضلون علاجهم وطريقهم على اليونان والهند ، لأنهم أخذوا فضائل كل فرقة فزادواعليها بما استخرجوه من قبل نفوسهم ورتبوا لهم دساتير وقوانين وكتبآ جمعوا فيهاكل حسنة مما يستدل منها على فضلهم وغزارة علمهم ولم يزالوا كذلك فاستدعى منهم جورجيس بن بختيشوع ٠٠٠ الخ) . وكان الطلاب يومُون معاهدها وبيهارسثانها من كل حدب وصوب من البلاد المحاورة .

وكان العرب قبل الامسلام يستمدون أطباءهم من خريجي جنديسابور · واستطب النبي صلى الله عليه وسلم والحلفاء الراشدون من بعده أطباء تخرجوا من جنديسابور كالحارث بن كلدة وابنه النصر بن الحادث بن كلدة واستطب خلفاء بني أمية ابرن اثال الطبيب النصراني الجنديسابوري ٤ أصفاه لنفسه معاوية بن أبي سفيان أول خلفاء بني أمية ٤ وأبا الحكم وحكماً الدمشقي وتباذوق وغيرهم ومن الاطباء الذين عرفوا بالعمل في هذا البيارستان :

### ۱ – مورمیس بن بغیشوع

كان رئيس الأطباء بالبيارستان في صدر الدولة العباسية استطبه الخليفة أبو جعفر المنصور لضمف أصابه سنة ١٤٨ ه فبرئ الخليفة فأكرم مثواه وجازاه أحسن الجزاء وفي سنة ١٥٢ مرض. جورجيس وعاد إلى جنديسابور ·

### ٢ - بغنيشوع بن جورجيس

كان يلحق بأبيه في معرفة صناعة الطب وكان مقيماً بالبيهارستان بجنديسابور ، وعالج المنصور والمهدي، والرشيد في سنة ١٧١ فجعله الرشيد رئيساً على كافة الأطباء .

### ٣ – ايراهيم تلبيذ جورجيس

كان تلميداً لجورجيس بن بخنيشوع وصعبه عنـــد ممالجته للخليفة النصور ·

۶ – سرمیس

تلميذ جورجيس كان مديراً للبيهارستان في غيبة أستاذه ٠٠

ه - عیسی به شهدنا

تلميذ جورجيس بن بخيشوع صعبه في ذهابه إلى بغــــداد. لمعالجة المنصور ·

۲ – مبریل بن بغیشوع

ابن جورجيس كان طبيباً حاذقاً نبيلا خدم الحليفة الرشيد. ثلاثا وعشرين سنة ثم خدم من بعده الأمين والأمون مات. سنة ٢١٣ ه.٨٧٨م

٧ – بغنيشوع بن جبريل

ابن بختيشوع كان نبيل القدر وبلغ من عظم المنزلة والحال. وكثرة المال مالم يبلغه أحد من معاصريه من الأطباء خدم الحلفاء الواثق بالله ، ثم المهتدي بالله والمتوكل على الله ، فصلحت حاله ، وعلت منزلته ، وكثر ماله ، واتسعت. نفقاته إلى درجة تفوق الوصف ، مات يوم الأحد لثمان بقين. من صفر سنة ٢٥٦ ه ٨٧٠ م .

۸ - سابور بن سهل

كان ملازماً لبيهارستان جنديسابور عالماً بقوى الأدوية خدم المتوكل وتوفي يوم الاثنين لنسع بقين من ذي الحجة سنة ٢٥٥ ه.

### ۹ – ماسویہ

أبو يوحنا أقام ببيهارستان جنديسابور أربعين سنـــة فعرف الأدواء وصار أعلم أهل زمانه بالأدوية وأتصل بالفضل بن يجيى فأوصله بعد ذلك بالخليفة هرون الرشيد ولزم خدمته ·

#### ١٠- دهشتك

كان رئيسًا للبيهارستان بجنديسابور فأمره الرشيـــد باتخاذ بيهارستان وقلده رياسته ثم أعفاءمنه ·

۱۱ – ميغاتيل ان أخي دهشنك

كان مقيهاً بالبيهارستان بجنديسابور مع دهشتك ·

### ۱۲ – عیسی بن طاهر بخت

من أطباء البيارستان بجنديسابور وهو تلميذ جورجبس ابن بختيشوع

### بيمارستانات معب

### ر \_ بہارستان زقاق القنادیل

قيل إنه كان في الدولة الأموية مارستان (1) في زقاق القناديل دار أبي زبيد · وزقاق القناديل — ويقال له زقاق القنديل — من أزقة الفسطاط · قال القضاعي (1) إنما وسم زقاق القناديل أو القنديل لأنه كان برسم قنديل كان على باب عمرو بن الماص وفي هذا الزقاق ولد الإمام الحافظ ابن سيد الناس صاحب السيدة (1) المنه في سنة ٢٧٤ ه ·

### ۲ \_ بہارستان المعافر

هذا المارستان <sup>(١)</sup> كان في خطة المعافر <sup>(٥)</sup> التي موضعها ما بين

- (٢) الانتصار ج ٤ ص ١٣
- (٣) اسميا عيون الأثر في فنون المفازي والشيايل والسيد
  - (1) خطط القريزي ج ٢ ص ٤٠٦
- (٥) هم بنو المعافر بن يعفر بن صرة بن أدد من قبائل العرب التي نزلت هذه الجية

 <sup>(</sup>۱) الانتصار لواسطة عقد الأمصار لابن دقماق المتوفي سنة ۸۰۹ هـ
 ج ٤ ص ٩٩

العامر من مدينة مصر (الفسطاط) وبين مُصَلَّى خولان '' الستي بالقرافية ؛ بناه الفتح بن خاقان '' في أيام الحليقة المتوكل على الله وقد باد أثر ه .

### ٣ - البهارستان العتيق

ويعرف بالبيارستان الأعلى (<sup>(7)</sup> أنشأه أحمد بن طولون في سنة ٢٥٩ هـ ٢٨٨ م وقيل ٢٦١ هـ وذكر أن مبلغ ما أنفى عليه وعلى مستغله ستون ألف دينار · وحبس عليه سوق الرقبق وغيره ولم يكن قبل ذلك في مصر مارستان · وشرط ألا يعالج فيسه جندي ولا مملوك وكان يشارفه بنفسه ويركب إليه يوما في كل اسبوع ·

قال أبو العباس أحمد القلقشندي (٢٠ أول من التخذ البيهارستان بمصر أحمد بن طولون بناه بالفسطاط وهو موجود إلى الآن (٥٠ وبلغت أجرة مقمد يكرى عند البيمارستان الطولوني بالفسطاط في

<sup>(</sup>۱) هم بنو خولان بن عمر بن مالك بن زيد بن عوب من القبائل التي نالت هذه الخلطة

 <sup>(</sup>۲) الفتح بن خانان وزير المتوكل على الله وحمو أحمد بن طولون تصل
 مع الخليفة في ليلة واحدة سنة ۲۶۲ م

<sup>(</sup>٣) الانتصار لابن دفماتي ج ٤ ص ٩٩

<sup>(</sup>٤) صبع الاعشى ج ٣ ص ٣٣٧

<sup>(</sup>٥) أي إلى عصر القلقشندي المتوفي سنة ٨٢١ ه (١٤١٨ م)

كل يوم أثني عشردرهماً · وهذا المارستان (١) كان موضعة في أرض العسكر (٢) وهي الكيان والصحراء التي نقع بين جامع ابن طولون وكوم الجارح (٢) وفيها بين قنطرة السدّ التي عَلَى الخليج ظاهر مدينة

(۱) خطط المقريزي ج ۲ ص ۲۰۵

(۲) في سنة ۱۳۳ ه تولى أبو عون عبد الملك بن يزيد ولاية مصر باستخلاف صالع بن على بن عبد الله بن عبر بن عبد الله بن عبر الله بن على بن عبد الله بن عبر الله بن عبر الله بن على المباسي وأبو عون هذا سكنت أصاء مصر العسكر ٤ وسبه أنه الم قدم صالح بن على العباسي وأبو عون بجموعها إلى مصر في طلب صروان الحمار تؤلت عساكرهما الصحراء جناب جبل يشكر الذي هو الآن جامع ابن طولون ٤ وكان فضاء فلما رأى أبو عون ذلك أس أصحابه بالبناء فيه فبدوا وبني هو أيضا دار الإمارة ومسجداً عرف بجامع المسكر وعملته الله الشرطة العليا وإلى المسكر وقيل لها الشرطة العليا وإلى جانبها بني الامير أحمد بن طولون جامعه الموجود الآن وسمي من يومئذ ذلك الفضاء « الم سيء الله عون ٠ وصار المنفاء « الم سيء المنا المورد بهار مدينة ذات أسواق ودور عظيمة وفيه أيضا بني الأمير أحمد بن طولون بهارستان المذكور بالترب من بوركة قارون الستي صارت الآن كيانا الوبعضها بركة على يسار من من عمن عددة الي قيعمة صارت الآن كيانا الوبعضها بركة على يسار من من من حددة الي قيعمة يربد قنطوة السد ( التجوم الزاهرة لابن تغري بودى س ٣٦٧ طبع ليسدن عبد الكتب بالقاهرة )

(٣) هو الكوم المتصل برحبة موثف الطعانين وكان هذا الخط منأعمر
 الإعطاط بالنسطاط

مَصْرَ وَبِينَ السَّورَ الَّذِي يَفْصَلَ بَينَ القرافَةُ وَبِينَ مَصَرَ ۚ وَقَدَ انْدَشَى هذا المارستان في جملة ما اندثر من الآثار ولم يبق له الآن أثر · وقال أبو عمر محمد بن بوسف الكندي (١) في كتاب الأمراء: وأمر أحمد بن طولون ببنيان المارستان للمرضى فُبُنَىَ لهم في ســنة ً ۹۰۲ ه (۲۷۸ م) ۰

وقال محمد بن داود في ذم أحمد بن طولون وبهارستانه : آلا أيُّها الأُغْفَالُ إِيهَا تأملوا

وهل يوقظ الأذهان غير التأمل

أَلَمْ تَوَالَمُوا أَنَ ابن طُولُونَ نَقَمْةً لَنُسَيَّرُ مِن سُفُلْ إِليكُمْ وَمِن عَل

ولولا جناياتُ ٱلذُنوب لما عَلَتْ عليكم يدُالهِ لم السخيف الرُجَمَّل يمالج مرضا كم وير مي جريمكم حبيث ١٠ ألقلب أدهم أعزّ ل؟ فياليت مارستانه نيطٍ بأستِّه وما فيه من علْج عُتُلِّ مُقَلِّل فَكُم صَجَّةٍ لِلنَاسِ مَنْ خَلْفُ سَتَّرِهُ لَنُصَّجُّ إِلَى قَلْبِ عَنِ اللهُ مُغْفَل

وقال جامع السيرة الطولونية وفي سنة ٢٦١ ه بني أحمد بن طولون المارستان ٤ ولم يكن قبل ذلك في مصر مارستان والما فرغ منه حبس عليه دار الديوان ودوره في الأساكفة والقيسارية

<sup>(</sup>١) كتاب الولاة وكتاب القضاة ص ١٦٢ طبع البسوعيين بريروت

وسوق الرقيق وشرط في المارستان ألا يعالج فيه جندي ولا مملوك وعمل حمامين للمارستان أحدهما للرجال والآخر للنسساء ، حبسهما على المارستان وغيره • وشرط أنه إذا جيء بعليل تنزع عنه ثيابه والهقته وتحفظ عند أمين المارستان ثم يلبس ثيابًا ويفرش له ويغذى ويراح بالأدوية والأغذية والأطباء حتى يبرأ فإذا أكل فَرُّوجًا ورغيفًا أمر بالانصراف وأعطى مــاله وثيابه · وفي سنة ٢٦٢ هـ ( ٨٧٥ م ) كان ماحبسـ ه على المارستان والعين والمسجد في الجبل الذي يسمى تَنُّور فرعون أعيانًا كثيرة وكان بلغ ما أنفق على المارستان ومستغله ستين ألف دينار؟ فكان يوكب بنفسه في كل يوم جمعة ويتفقد خزائن المارستان وما فيها والأطباء وينظر إلى المرضى وسائر المعلولين والمحبوسين من المحانين · دخل مرّة حتى وقف عند المجانين فناداه واحد منهم مغلول : « أيها الأمير اسمع كلامي ما أنا بمجنون ، وإنما ُعملَت على ّ حيلة ، وفي نفسي شهوة رمّانة عریشیّة أکبر مایکون · » فأمر له بها من ساعته ففرح بهـا وهزها في يده ورازها ثم غافل أحمد بن طولون ورمى بها في صدره فنضحت عَلَى ثبابه ٤ ولو تمكنت منه لأتت على صدره فأمرهم أن يحتفظوا به ، ثم لم يعاود بعد ذلك النظر في البهارستان ·

ودخل مضرفي سنة ٧٧ه ( ١١ ٨٨ ) ابن جبير (ألو حالة المغربي العظيم وشاهد البيار ستان الذي بالقاهرة وقال : إنه مفخرة من مفاخر السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب وأطنب في وصفه بما سيأتي ذكرة بعد ، ثم قال : « وفي مصر ( الفسطاط ) مارستان آخر على مثل ذلك الرسم بعينه يزيد مارستان أحمد بن طولون ، وقال السخاوي (ألم أحمد بن طولون بني إلى جانب جامعه البيارستان وكان سيف أحد عجالس البيارستان العتيق أي بيارستان أحمد بن طولون خزانة كنب كان فيها ما يزيد على مائة ألف مجلد في سائر العلوم يطول الأمر في عدتها (أنه .

ولما آلت الدولة الطولونية إلى الزوال بخروج شيبان بن أحمد ابن طولون آخر ملوكها من مصر في ليلة الخيس لليلة خلت من ربيع الأول ٢٩٢ هو دخلها محمد بن سليان الكاتب من قبل المكتفي بالله عدالشعراء في رثائهم والتحسر عليهم فنظموا القصائد الطوال في ذلك . ومن هو لام الشعراء سعيد القاضي قال برقي الدولة

<sup>(</sup>١) رحلة ابن جبير ص ٢٠ طبع ليدن ( ولد ابن جبير ببلنسية سدة

٥٤٠ ه ( ١١٤٥ م ) وتوني بالاسكندريد سنة ١١٤ ه ( ١٢١٧ م )
 (٣) تجنة الأحباب ج ٤ ص ٤ هامش نفج الطيب طبع القاهرة ٠

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة ص ٤٧٢ طبع ليدن (ج ٤ ص ١٠١) طبع دار الكنب

الطولونية (وما تركت) من جلائل الآثار في قصيدة مطلعها: جرى دَمْهُهُ مابين سَحْر إلى نَحْرِ ولم يَجْر حتى أَسْلَمَتُه يد الصّبْرِ إلى أن قال يرثى المارستان (۱):

ولا تُنْسَ مارستانه واتساعه وتوسّعة الأرزاق المَحولِ واَلسَهْوِ وما فيه من فوّامه وكُفاتِه ورفَقُهُمُ بالْمُتَفَين ذوي الفَقْرِ فلابَّتِ المَقْرِ علاج وفي جَبَّر فلابِي رفْقُ في علاج وفي جَبَّر وعمل أحمد بن طولون (٢٠ في موخرة جامعه ميضاًة وخزانة شراب فيها جميع الشرابات والأدوية وعليها خدم وفيها طبيب جالس يوم الجمعة لحادث يحدث للحاضرين للصلاة (٢٠)

<sup>(</sup>١) كتاب الولاة وكتاب النضاة لأبي عمر محمد بن يوسف الكندي

<sup>(</sup>۲) خطط المقريزي ج ۱ ص ٤٠٥

<sup>(</sup>٣) في كتاب أسرار الحكما ليافوت المستمسي (ص ١٠٨ طبع الجوائب): «أن أحمد بن طولون أراد أن يكتب صكاك أحياسه التي حبسها بمحمر من المسجد المتيق والمارستان فتولى كتابة ذلك أبو حازم قانمي دمشق فلم جامت الصكك أحضر علما الشروط لينظروا هل فيها شي يفسدها ؟ فنظروا فقالو اليس فيها شي ؟ فنظر فيها أبو جعفو أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي وهو يومئذ شاب فقال : « فيها غلط » قطلبوا منه بيانه فأبى و فأخضره ابن طولون وقال : « إن كنت لم تذكر الغلط لوسلي فاذكره لي » فقال : « ولا قي الحارة وبل عالم وعسي.

من عرف من الأطباء بخدمة البيمارستان المتيق :

١ - محمد بن عبرون الجيلي العذري رحل إلى المشرق ودخل البصرة وإلى مدينة فسطاط مصر ودير مارستانها ومهر في الطب ورجع إلى الأندلس سنة ٣٦٠ وخدم بالطب المستنصر بالله والمؤيد بالله وكان قبل مو دبا في الحساب والهندسة قال القاضي صاعد الأندلسي (() وأخبرفي أبو عثمان سعيد بن البُهُونش الطليطلي: أنه لم يلق في قرطبة أيام طلبه من يلحق بمحمد بن عبدون الجيلي في الطب ٢ - سعيد بن نوفل ( الطب في الطب ٢ - سمس الدين محمد بن عبد الله بن عبد الرحن المصري مدرس الأطباء بجامع ابن طولون كان فاضلاً له نظم مات في مدرس الأطباء بجامع ابن طولون كان فاضلاً له نظم مات في شوال (١٧) سنة ٢٧٢ (م

أن يكون الصواب مه وقد خفي علي » فأعجب ذلك ابن طولون وأجازه وقال له : « نتخوج إلى أبي حازم وتوافقه على ما ينبغي » فخرج إليه فاعترف أبو حازم بالفلط • فلما رجع الطحاوي إلى مصر وحضر محلس ابن طولون سأله فقال : « كان الصواب مع أبي حازم وقد رجعت إلى قوله » وأسر ماكان ينبها فزاد في نفس ابن طولون وقربه وشرفه • ا ه وهذا غاية ما يستطيعه بشر في الاحتياط لمصلحة الوقف فانظر مقدار حرصهم واجتهادهم لتبقى أوقافهم عاصرة يعم نفعها وخيرها الناس كافة • • س

<sup>(</sup>١) طبقات الامير ص ٨١

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة للسيوطي ج ١ ص ٣١١

<sup>(</sup>٣) الدرر الكامنة لابن حَجر وحسن المحاضرة للسيوطي ج ا ص٣١٥

# ع ـ المارستان الأسفل (١)

بالفسطاط أو بمارستان كافور الاخشيد ، بناه الخازن ألذي عمر المقياس بالأهراء ٤ عمّره وعمّر الميضأتين المرسومة إحداهما لتغسيل الموتى والسقاية ٤ والحمامين المعروفين بحمامي بوران ٠٠٠٠ وذلك في سنة ٣٤٦ ه قال القضاعي : «إن الاخشيد أميرمصر حبس جميع ما بناه من قيسارية ودور وحوانيت على المارستان الأسفل والميضأتين والسقايتين وأكفان الموتى » وذكر شيوخ مصر المؤرخون أن هذا المارستان كان فيه من الأزيار الصيني الكبار والبراني والقدور النحاس والهواوين والطسوت وغيرذلك ما يساوي ثلاثة آلا ف دينار · ونقل إليه من المارستان الأعلى الذي بناء أحمد بن طولون أضعاف ذلك وليس بـــه الآن (٢) شراب ولا دوام يلنمسه فقير وإنما يطبخ فيه في السنة ٠٠٠(كلة غير مفهومة ) يسير أكثر الضعفاء لايصلون اليه ثم بطل ذلك» وقال تقى الدين المقريزي هذا المارستان بناء كافور الاخشيد وهو قائم بتدبير دولة الأمسير أبي القاسم أنوجور بن محمد الاخشيد بمدينة مصر في سنة ٣٤٦ ه٩٥٧م ٠

<sup>(</sup>۱) الانتصار لابن دقماق ج ۳ و ج ٤ ص ٩٩

 <sup>(</sup>۲) هذا قول ابن دقماق المولود سنة ۷۰۰ ه والمتوق سنسة ۸۰۹هـ
 (۲) هذا و ۱۴۶۹ م)

# ه - بمارستان القشاشين

قال القاضي بحي الدين بن عبدالظاهر ('' : بلغني أن البيهارستان كان أولاً بالقشآشين يعني المكان المعروف الآن ( أي في زمن ابن عبد الظاهر ) بالحراطين على القرب من الجامع الأزهر ، وهناك كانت دار الضرب بناها مأمون البطائعي وزير الآمر بأحكام الله قبالة البيارستان .

قال تقي الدين المقريزي (أ) في كلامه عن درب خربة صالح: 
« هذا الدرب على يسرة من سلك من أول الحراطين إلى الجامع الأزهر كان موضعه في القديم مارستاناً ثم صار مساكن ، 
وعرف بخربة صالح ، وفيه سوق الصنادةيين ، وقال عن سوق الصنادةيين إنه ثجاه المدرسة السيوقية كان موضعه القديم من جملة المارستان فيستفاد من ذلك أن ذلك المارستان قد عفا أثر، قبل عمى الدين بن عبد المظاهر (\*) .

<sup>(</sup>۱) مبع الأعشى ج ٣ ص ٣٦٩

<sup>(</sup>٢) الخطط والآثار ج ٢ ص ٤٠

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبد الله بن عبد الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر القافي فتح الدين ابن القافي عي الدين الجدامي الرومي المصري المعروف بابن عبد الظاهر صاحب ديوان الإنشاء وموثمن المملكة بالديار المصرية؟ مولده بالقاهرة سنة ٢٠٨ متفقه ومهر في الإنشاء والأدب وسار في الدولة المنصورية (قلاوون) برأيه وعقله وحسن ضياسته توفي بقلمة دشش سنة ٢٩١ ه ودفن بسفح قاسيون ( المنهل الصافي) « مخطوط »

# ٠ - بمأرستان السِّقطيين

كان هذا البيارستان في سوق السقطيين خارج باب زويلة بجوار دار التفاح • قال ابن أبي أصيبمة ('' :

كان أبو الحبجاج يكحل في البيهارستان بالقاهرة غير الموضع الذي صار حينئذ بالقاهرة بهارستاناً وهو من جملة القصر ٤ يريد أنه غير بيهارستان صلاح الدين أو البيهارستان الناصري . قال وكان البيهارستان في ذلك الوقت في السقطيين أسفل القاهرة .

الأطباء الذين عملوا في هذا البيهارستان:

۱ - شهاب الدين أبو الحجاج يوسف الكمال كان يكمل في هذا البيارستان .

# ٧ — البيار ستان الناصري أو الصلاحي

أو بيمارستان صلاح الدين

لما ملك السلطان صلاح الدين يوسف بن يوسف بن أيوب<sup>(۲)</sup> الديار المصرية (سنة ٩٦٧هـ ١١٧١ م) واستسولى على القصر قصر الفاطميين كان في القصر قاعة بناها العزيز بالله في سنة ٣٨٤ ه

<sup>(</sup>١) طبقات الأطباء ج ٢ ص ٢٤٧

<sup>(</sup>۲) صبح الاعشى ج ٣ ص ٤٠

( ٩٩٤ م ) فجعلها السلطان صلاح الدين بيارستاناً وهو البيارستان المتبق داخل القصر · وهو باق على هيئته إلى الآن ( أي إلى زمن القلقشندي وكانت وفاته سنة ٨٤١ هـ ( ١٤١٨ م ) ويقال إن فيها أي القاعة يطلساً لا يدخلها نمل ، وإن ذلك هو السبب الموجب لجعلها بمارستانا ·

وقال أبو السرور البكري (1) في كلامه على البيهارستان: قصر أولاد الشيخ من جملة القصر الكبير وكان قاعة فسكنها الوزير الصاحب معين الدين حسين ابن شيخ الشيوخ صدر الدين بن حَـُويَة ٤ ـفِ أَيام الماك الصالح نجم الدين أيوب فعرف به المارستان العتدة. •

قال القاضي الفاضل في متجددات سنة ۷۷ ه ( ۱۱۸۱ م):

« أمر السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب بفتح مارستان
للمرضى والضعفاء فاختير مكاناً بالقصر ، وأفرد برسم من جملة
الرباع الديوانية ، مشاهرة (٢٠ مبلنها ماثنا دينار وغلاّت جهتها
الفيوم واستخدم له أطباء وكعالين وجراحيين وشارفاً وعاملاً
وخُداماً ووجد الناس به رفتاً وبه نفعاً ، » وقال ابن عبد الظاهر:

 <sup>(</sup>١) كتاب قطف الأزهار في الخطط والآثار مخطوط

<sup>(</sup>٢) السلوك للمقريزي ص ٨٧

«كان البيهارستان قاعـة بناها العزيز بالله سنة ٣٨٤ هـ ( ٩٩٤ م ) وقبل إن الفرآن مكتوب على حيطانها . ومن خواصها أنه لا يدخلها نمل لطلسم بها ولما قبل ذلك لصلاح الدين يوسف بن أيوب قال هذا يصلح أن يكون بنهارستانًا وسألت مباشريه عن ذلك فقالوا صحيح . »

قال أبو الحسن محمد بن جبير (۱ الرحالة الأندلسي عند زيارته لمدينة القاهرة سنة ۷۷۰ه ( ۱۱۸۲ م ) وذلك في عهد السلطان صلاح الدين :

« وبما شاهدناه في مفاخر هذا السلطان ، المارستان الذي بمدينة القاهرة وهو قصر من القصور الرائمة ، حسناً واتساعاً ، أبرزه لهذه الفضيلة تَأَجُّراً واحتساباً ، وعين قيداً من أهل الممرفة وضع لديه خزائن العقاقير ومكنه من استعال الأشربة وإقامتها على اختلاف أنواعها ، ووضعت في مقاصدير ذلك القصر أسرة يتخذها المرضى مضاجع كاملة الكسى ، وبين يدي ذلك القيم خدمة يتكلفون بتفقد أحوال المرضى بكرة وعشية ، فيقابلون من الأغذية والأشربة بما يليق بهم ، وبإزاء هذا الموضع موضع مقتطع للنساء إلمرضى ولهن أيضاً من يكفلهن ويتصل بالموضع، والما المذكورين المذكورين

<sup>(</sup>۱) رحلة ابن جبير ص ۵۱ طبع ليدن

موضع تخر منسع الفناء فيه مقاصير عليها شبايك من الحديد اتخذت مجالس للمجانين . ولهم أيضاً من يتفقد \_ف كل يوم أحوالهم ويقابلها بما يصلح لها · والسلطان يتطلع هذه الأحوال كلها بالبحث والسوَّال ويوْ كد في الاعتناء بها والمثابرة عليهـــا غاية التأكيد » وقال على مبارك باشا (¹) : « لما تولى السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب السلطنة وفرق أماكن قصر الخلافة على أمرائه ليسكنوا فيها جعل موضعا منها مارستاناً وهو المارستان المشهور بالعتيق وجعل بابه من حارة ملوخية ، وهيحارة قائد القواد قديماً وموضعه الآن الدار المروفة بدار غمري الحصري مع ما جاورها من الدوركما وجدنا ذلك في حجج الأملاكوهو بَآخَر الحارة من جهة بابها الصغير الذي هو منجهة قصر الشوك. وأصل هذا الباب أحد أبواب القصر الكبير الشرقي وكان يسمى باب قصر الشوك ويدخل منه إلى البيهارستان العتبق.

الأُطباء الذين عملوا في هذا المارستان:

١ - رضى الدين الرمبي : هو الإمام العالم رضي الدين أبو الحجاج يوسف بن حيدرة بن الحسن الرحبي كان والده من الرحبة وكانت صناعة الكحل أغلب عليه ، كان مولده بجزيرة ابن عمر

<sup>(</sup>١) الخطط الجديدة بع ٢ ص ٨١

سنة ٣٤ ه ( ١١٣٩ م ) سافر إلى بغداد واشتغل بصناعة الطب 6 وكان وصوله إلى دمشق مع أبيه سنة ٥٥ د ه وكان في ذلك الوقت ملكها السلطان الملك العادل نور الدين مجمود بن زنكي 6 واجتمع بالملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب فحسن موقعه عنده وأطلق له في كل شهر ثلاثين دينارآ ويكون ملازما للقلمة والبيمارستان بالقاهرة ولما توفي صلاح الدين سنة ٥٨ ه ( ١١٩٢ م ) عاد إلى دمشق وبقي فيها إلى أن توفي سنة ٦٣ ه ( ١٢٩٣ م ) وعاش نحو المائة سنة ٠ وكان من بحاس عادات رضي الدين أنه ماكان بقرب الطمام إلا إذا طلبته شهوته ؟ وأنه كان أبداً يتوخى ماكان بقرب الطمام إلا إذا طلبته شهوته ؟ وأنه كان أبداً يتوخى ألاً يصمد في سلم وكان يصف السلّم بأنه منشار العمر ٠

٢ - ابراهيم بن الرئيس ميمون : هو أبو المنى إبراهيم بن الرئيس موسى بن ميمون منشو منسواه فسطاط مصر ، وكان طبيبا مشهوراً عالماً بصناعة الطب وكان في خدمة الملك الكامل محمد بن أبي بكر بن أبوب ، ويتردد إلى البيمارستان الذي بالقاهرة من القصر ويمالج المرضى فيه ، قال ابن أبي أصيبعة ، «واجتمعت به في سنة 197 أو ١٩٣٧ ه بالقاهرة وكنت حينئذ أطب في المارستان فوجدته شيخا طويلاً نحيف الجسم لطيف الكلام ، توفي سنة نيف وثلاثين وستائة وعاش ٨٦ سنة ، »

٣ - مو في الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السمدي الخزرجي المعروف بابن أبي أصيبعة · ولد بدمشق وكان . تتنا لصناعة الكحل وعمه رشيد الدين علي بن خليفة كان كمالاً ببيارستان دمشق . قرأ الحكمة على رضي الدين الجبلي واجتمع بابن البيطار بدمشق سنة ٦٣٣ هـ ( ١٩٣٥ م ) وشاهد معه في ظاهر دمشق كثيراً من النبات في مواضعه · وخدم الطب في البيمارستان الذي أنشأه الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب بالقصر ، ثم دخل في خدمة الأمير عز الدين قر خشاه صاحب صرخد وتوفي سنة ١٨٨ هـ ( ١٢٦٩ م )

٤ - الشيخ السديد بن الحي اليان : هو سديد الدين أبو الفضائل داود بن أبي البيان سليمان بن أبي الفرج إسرائيل بن أبي الطيب سليمان بن مبارك إسرائيل قر ام، مولده سنة ٥٥٠ ه (١١٦٠م) بالقاهرة كان شيخا خبيرا بالأدوية المفردة والمركبة وكان يعالج المرضى بالنيمارستان الناصري بالقاهرة خدم الملك العادل أبا بكر ابن أيوب وعاش فوق الثانين .

القامني نفيس الدين بن الزبير : هو القاضي نفيس الدين
 أبو القاسم هبة الله بن صدقة بن عبد الله الكولمي ( والكولم من

بلاد الهند) ولد سنة ٥٥٦ه ( ١١٦٠م) قرأً صناعة الطب وأتقن صناعة الكحل وعلم الجراحة ، ولاه الملك الكامل ابن الملك العادل رياسة الطب بالديار المصرية ويكحل في البيمارستان الناصري الذي كان من جملة القصر وتوفي سنة ٣٣٦ه ( ١٢٣٨م).

### ۸ — بهارستان الاسكندرية

قال تقي الدين المقريزي<sup>(1)</sup>: في السابع عشر من شوال سنة ٧٧٥ ه سارالسلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى الاسكندرية فدخلها في الخامس والعشرين من شهر شوال وشرع في قراءة الموطأ ، وأنشأ بها مارستاناً وداراً للمغاربة ومدرسة على ضريح المعظم توران شاه



## ٩ – البهارستان الكبير المنصوري

أو دار الشفاء

أو مارستان قلاوون (۱)

هذا المارستان (٢٠ بخط بين القصرين (٢٠ من القاهرة ٤ كان قاعة للسيدة الشريفة ست الملك (٢٠ ابنة العزيز بالله نزار بن المعز لدين الله أبى تميم مَعَدَّ وأخت الحاكم بأمر الله منصور ٤ ثم عرف بدار الأمير فخر الدين جهار كَسَ (٥٠ بعد زوال الدولة

(١) قلاوونهو الملك المنصور قلاوون الصالحي الشهير بالا لني ملك مصر في سنة ١٢٧ ه الموافقة ١٢٧٩ ميلادية ٤ وسمي بالا لني لان آق سنتر الكاملي كان قد اشتراء بألف دينار توفي بظاهر القاهرة سنة ١٨٩ ه ١٢٩٠ م وهــو قاصد المنزو في ذي القعدة ودفن بتربته بالقبة المنصورية داخل البيارستان ٠

- (٢) الخطط والا آثار للمقريزي ج ٢ ص ٤٠٦
- (٣) هما القصر الكبير الشرق الذي بناه جوهر قائد الفاطميين وفاتح
  مصر المعن لدين الله الخليفة الفاطمي وتم بناو وسق ٣٦٠ ه والقصر الصفير
  الغربي بناه العزيز بالله أبو مفصور يزار قبل إنه بني سنة ٤٥٠
- (٤) توفيت ست الملك في مستهل جمادى الآخوة سنة ٤٢٥ ه وخلفت ثمانية آلان جاربة ووجد في ذخائرها قطعة ياقوت أحمر زنته عشرة مثافيل
   ( عقد الجمان للعين, )

الفاطمية وبدار مُوسُك ('' ثم صارت للملك المفضل قُطُب الدين أحمد ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب · فاستقربها هو وذريته فصار يقال لها الدار القطبية ، ولم تزل بيد ذريته إلى أن أخذها الملك المنصور سيف الدين قلاوون الألفي الصالحي من الست الجليلة عصمة الدين مؤنسة خاتون القطبية ابنسة الملك العادل وأخت الملك المفضل قطب الدين أحمد ، وعوضت عن ذلك قصر الزُمُرَد برحبة باب العيد في ١٨ ربيع الأول وقيل في ذلك قصر الزُمُر علم الدين سنجر المالك ورسم بهارتها مارستاناً وقبة ومدرسة ·

وكان كريما نبيل القدر عالى الهمة بنى بالقاهرة القيسارية الصحيرى المنسوبة إليه • رأيت جماعة من التجار الذين طائوا البلاد يقولون لم نز في شي من البلاد مثلها في حسنها وعظمها وإحكام بنائها وبنى بأعلاهما مسجداً كبيراً وربعاً معلقاً وتوفي في شهور سنة ٢٠٨ بدمشق ودفن بها في جبل الصالحية ومعنى جهاركس أربعة أنفس •

(۱) الأُمير عز الدين 'موسّك الصلاحي من كبار أمراء الدولة الايوبية (۲) هو سنجر بن عبد الله الشجاعي المنصوري الأمير الكبير علم الدين وزير الديار المصرية ومشد دواوينها ثم نائب سلطنة دمشق، وكان رجلا طوالا تام الخلقة أبيض اللون أسود اللحية عليه وقار وهيبة وسكون · وكان في أنفه كبر وفي خلقه شراسة وفي طبيعته جبروت وانقام وصف · وله خبرة يالسياسة والعارة وكان أولاً قد ربي بدمشق عندامياً قد تسمى بست قبايجوار

فتولى الشجاعي أمر العارة وأظهر من الاهتام والاحتفال مـا لم يسمع بمثله حتى تم الغرض في أسرع مدة وهي أحد عشـر شهراً وأيام. وكان ذرع هذه الدار عشرة آلاف وستائة ذراع وكان الشروع في بنائها مارستاناً في أول ربيع الآخر سنة ٦٨٣ هـ ١٢٨٤م فأبقى القاعة على حالها وعملها مارستاناً وهي ذات إيوانات أربعـة يكل إيوان شاذروان ٤ وبدور قاعتها فسقية يصير إليها المام من الشاذروان ولما نجزت العارة وقف عليها الملك المنصور من الأملاك يديار مصرالقياس والرباع والحوانيت والحامات والفنادق والأحكار

- المدرسة المتكلالية ، ثم انتقل إلى القاهرة وتعلم الخط وقراء الأدب واتصل بالامير عز الدين الشجاعي مشد الدواوين وإليه ينسب بالشجاعي ، ثم اتصل بالملك المنصور قلادون وهو في جملة الأسراء ولما تسلطن قلادون تقدم سنجر الملك المنصور قلادون تقدم سنجر فيابة دمشق ثم عزل عنها وكان له ميل إلى الدين وتعظيم الاسلام وهو الذي كان يشد أما على عمارة البهارستان المنصوري ببن القصرين فتحمه في عمارة البهارستان المنصوري ببن القصرين فتحمه في يستحمل الصناع والفعلة بالبندق حتى لا يفوته من هو بعيد عنه في أعلى سقالة أو غيرها ، ثم عمل الوزارة في أول الدولة الناصرية محمد بن قلاوون أكثر من شهر وحدثته نفسه ألم فوق الوزارة في عمل موقع له أمور فقتل وعلق مؤسمة على سور القلمة ، وكانت وفائه في ٢٤ صفو سنة ١٩٦٣ ( المنهل الصافي والمستوف بعد الوافي لابن تغزي بردي حوادث تلك السنة ،)

وغير ذلك ، والضياع بالشام ما يقارب ألف ألف درهم في كل سنة ورتب مصارف المارستان والقبة والمدرسة ومكتب الأيتام . ووكل الأمير عز الدين أيبك الأفرم الصالحي أمير جندار في وقف ماعينه من المواضع وترتيب أرباب الوظائف وغيرهم ٤ وجمل النظر لنفسه أيام حياته ثم من بعده لأولاده ، ثم من بعدهم لحاكم السلمين الشافعي فضمن وقفه كتابًا ('' تاريخه يوم الثلاثاء ثالث عشرشهر صفر سنة ٦٨٠ هـ ( ١٢٨١ م ) ٤ يونية ٠ ولما تكامل ذلك ركب السلطان (٢) وشاهده وجلس بالبيارستان ومعه الأمراء والقضاة والعلماء ٤ وأخبر بعض من شهد السلطان وشهد عليه أنه استدغى قدحًا من الشراب فشربه وقال قد وقفت هذا على مثلى فمن دوني وأوقفه السلطان على الملك والمملوك والكبير والصغير والحر" والعبد والذكر والأنثى ، وجعـل لمن يخرج منه من المرضى عند برئه كسوة ومن مات جزه؛ وكفن ودفن·ورتب فيه الحكماء الطبائعية ا والكحالين والجرائحية والمحبرين لمعالجة الرثمد والمرضى والهرحين والمكسورين من الرجال والنساء ، ورتب به الفراشين والفراشات والقوكمة لخدمة المرضى وإصلاح أماكنهم وتنظيفها وغسل ثبابهم

<sup>(</sup>١) سنأتي على ذكره مفصلاً.

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري حوادث سنة ٦٨٢هـ

وخدمتهم في الحام ، وقرر لهم على ذلك الجامكيات الوافرة وعملت التخوت والفرش والطراريج والأقطاع والمخدات والأمخف والملاءات لكل مريض فرش كامل · وأفرد لكل طائفة من المرضى أمكنة تخنص بهم، فعجملت الأواوين الأربعة المتقابلة للمرضى بالحميات وغيرها · وجملت قاعة للرَّمد ، وقاعة للجرحي ، وقاعة لمن أفرط به الاسهال، وقاعة للنساء ، ومكان حسن للممرورين من الرجال ومثله للنساء ، والمياه تجري في أكثر هذه الأماكن · وأفردت أماكن لطيخ الطمام والأشربة والأدوية والمعاجين وتركيب الأكمال والشيافات (١) والسفوفات وعمل المراهم والأدهمان وتركيب الدرياقات ٤ وأماكن لحواصل العقاقير وغيرها من هذه الأصناف المذكورة ومكان يفرق منه الشراب وغير ذلك مما يحتاج إليه ورتب فيه مكان يجلس فيه رئيس الأطباء لا لقاء درس طب ينتفع به الطلبة · ولم يحصر السلطان أثابه الله هذا المكان المبارك بعده في المرضى بقف عندها المباشر وبمنع من عداها ؛ بل جعله سبيلا لكل من يصل إليه في سائر الأوقات من غنى وفقير ، ولم يقتصر أيضاً فيه على من يقسيم به من المرضى بل رتب لمن يطلب وهو في منزله ما يحتاج إليه من الأشربة والأغذية والأدوية ٤ حتى إن

<sup>(</sup>١) الشيافة : الفتيلة

هوً لا ﴿ زَادُوا فِي وقت مِن الأَوقات على مُثنين غير من هو مقيم بالبهارستان · ولقد باشرته في شوال ( النويرى يروي ذلك ) سنسة ٧٠٣ ه وإلى آخر رمضان سنة ٧٠٧ فكان يصرف منسه في بعض الأيام من الشراب المطبوخ خاصة ما يزيد على خمسة قنـــاطير بالمصري في اليوم الواحـد للمرتبـين والطوارى عير السك والمطابيخ من الأدوية وغير ذلك من الأغذية والأدهان والدرياقات وغيرها ورتب في البيمارستان من المباشرين والأمنساء من يقوم بوظائفه وابتياع ما يحتاج إليه من الأصناف وضبط ما يدخل إلى المكان وما يخرج منه خاصة من غـير أن يكـون لهم تعلق في استخراج الأموال ، وإنما يبتاعون الأصناف ويحيلون بثمنهـا على ديوان صندوق المستخرج ويكتبون فى كل شهر عمل استحقاق لسائر أرباب الجامكيات والخزانات من سائر أرباب الوظائف والمباشرين يكتبه العامل ويكتب عليه الشهود ويأمر الناظر بصرفه يحيلون بثمنها على ديوان صندوق المستخرج ويصرف على حكمه وهذه الطائفة من المباشرين بالبيارستان هم مباشرو الإدارة ، وأما مباشرو الصندوق والرباع فإليهم يرجع تحرير جهات الأوقاف في الخلق والمسكون والمعطل واستخراج الأموال ومحاسبات المستأجرين وصرف الأموال بمقتضى حوالة مباشري الإدارة ومباشرة العارة

وعمل الاستحقاق ٤ ولا يتصرفون في غير ذلك كما لا يتصرف عباشر الإدارة في صرف الأموال إلا حوالة بإرادتهم ·

وأما العارة فلما مباشرون ينفردون بها من ابتياع الأصناف واستمال الصباغ ومرمة الأوةاف وغير ذلك مما يدخـــل ـــيـــف وظيفتهم وهم يحالون بأثمان الأصناف على الصندوق كما يفعل في الايدارة وينقل عليهم من الصندوق من المال ما يصرفونه لأرباب الأَجر خاصة ويكتبون في كل شهر عمل استحقاق بثمن الإُصناف وأَرباب الأجر ويخصمونه بما أحانوا به عَلَى الصندوق وما وصل إليهم من المال ٤ ويسوقونه إلى فايض أو متأخروبرفع كل طائفة من هو ُلاء المباشرين حساباتهم مياوســـة ومشاهرة ومساناة إلى الناظر والمستوفى في هذا ما يتعلق بالبهارستان ·

# من أين بني البيسارستان المنصوري

قال ابن دقماق (1) : في سنة٦٤٩ أصر المعز بإخلاء قلمــة الروضة ولم يترك بها أحداً . ثم إن الملك المنصور قلاوون لما أراد عمارة البمارستان أخربها وأخذ حواصلها وعمر بها المارستان .والمدرسة والتربة · وقال جلال الدين السيوطي <sup>(۱)</sup>: فلما تسلطن

<sup>(</sup>١) كتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصار ج٤ ص ١١٠

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة بع ٢ ص ٢٢٠ طبع القادرة

الملك المنصور قلاوون وشرع في بناء المارستان والقبة والمدرسة المنصورية ، نقل من قلمة الروضة ما يحتاج إليه من العمدالصوان والعمد الرخام التي كانت قبل عمارة القلمة بالبرابي وغير ذلك ولما تمت عمارة المدرسة والبيارستان وكان على عماراهما الأمير علم الدين سنجر الشجاعي ، دخل عليه الشرف البوصيري فمدحمه بقصدة أولها :

أنشأت مدرسة ومارستانا لتصحح الأديان والأبدانا فأعجبه ذلك منه وأجزل عطاءه ٬ ورتب في المدرسة غــير الدروس الفقهة درس طب ·

#### مرتبة نثلر البيسارستان

قال أبو العباس أحمد القلقشندي (١) ابتنى السلطان قلاوون. رحمه الله دار ست الملك أخت الحاكم ، المعروفة بالدار القطبية ، بيارستانا في سنة ٦٨٣ هـ ١٢٨٤ م بمباشرة الأمير علم الدين سنجر الشجاعي ، وجعل من داخله المدرسة المنصورية والترب قبتي. ممالم بعض الدار على ما هو عليه وغير بعضها ، وهو من المعروف المعظيم الذي لبس له نظير في الدنيا ، ونظره مرتبة سنية يتولاه. الوزراء ومن في معناهم قال في مسالك الأبصار : « وهو الجليل

<sup>(</sup>۱) صبح الأعشى ج ٣ ص ٣٦٩

المقدار ، الجليل الآثار ، الجميل الإيثار ، لعظم بنائه وكثرة أوقافه وسعة إنفاقه وتنوع الأطباء والكحالين والجرائحية فيه » وقال ابن بطوطة (۱): « وأما المارستان الذي بين القصرين عند تزبة الملك المنصور قلاوون فيعجز الواصف عن محاسف ، وقد أعد فيه من المرافق والأدوية ما لا يحصى و يذكر أن مجباه ألف ديناركل يوم .»

### سبب بناء المارسنان

قال تقي الدين المقريزي (أ): وكان سبب بنائه أن الملك المنصور لما توجه وهو أمير إلى غزاة الروم في أيام الظاهر بيبرس سنة ١٧٥ هـ ١٣٧٦م ، أصابه بدمشق قولنج عظيم، فعالجه الأطباء بأ دوية أخذت له من مارستان نور الدين الشهيد، فبرأ وركب حتى شاهد المارستان فأعجب به ونذر إن آتاه الله الملك أن يبني مارستاناً ، فلما تسلطن أخذ في عمل ذلك فوقع الاختيار عكى الدار

<sup>(</sup>۱) رحلة ابن بطوطة ج ۱ ص ۷۱ طبع باريس خرج ابن بطوطة من طنجة موطنه الأصلي قاصداً الحج في سنة ۷۲۵ه – ۱۳۲۰ م ثم خطر له أن يزور بلاداً كثيرة في طريقه إلى مكة فاتسع في سياحته وأمفى ٤٤ -عاماً متنقلاً بين البلدان ومنها مصر وكتب ماشاهده لما عاد إلى بلاده

<sup>(</sup>۲) الخطط والآثار ج ۱ ص ۱۱٦

القطبية ؛ وعوض أهلها عنها. قصر الزمرد ؛ وولى الأمير علم الدين سنجر الشجاعي أمر عمارته ·

وذكر المؤرخون سببا آخر في بنا المارستان فقال ابن إياس ":
إن سبب بناء المارستان هذا: أن الملك المنصور قلاوون أصر مماليكه أن يضعوا السيف في العوام لأمر أوجب نفيير خاطر السلطان عليهم، فأينهم خافر بقتلهم فلمب فيهم السيف ثلاثة أيام فقتل في هذه المدة مالا يحصى عدده عن السلط بالطالح، وربا عوقب من لم يجن فلما زاد الأس عن الحد ، طلع القضاة ومشايخ العلم إلى السلطان وشفعوا فيهم فففا عنهم وكف عنهم القتل ، فلم جرى ما جرى وراق خاطر السلطان ندم على ما فعله ، وبنى هذا المارستان وجعل له جسلة أوقاف على روانب بر وإحسان، وفعل من أنواع الخير ما لم يفعله غيره من الملوك ليكفر الله تعالى يفعله غيره من الملوك ليكفر الله تعالى .

وعابوا المارستان <sup>(٢)</sup> لكثرة عسف الناس في عمله وذلك أنّ لما وقع اختيار السلطان على عمل الدار القطبية مارستاناً 4 ندب الطواشي حسام الدين بلالاً للغيثي للكلام في شرائها فساس الأُمر

<sup>(</sup>۱) بدائع الزدور ج ۱ ص ۱۱٦

<sup>(</sup>٢) الخطيط والآثار للمقريزي ص ٤٠٧

في ذلك حتى أنعمت مو ُنسة خاتون ببيمهـــا ، على أن تعوض عنها بدار تلمُّها وعيالها ٤ فعوضت قصر الزمرد برحبة باب العيد مع مبلغ من المال حمل إليها · ووقع البيع على هذا فنـــدب السلطان الأمير سنجر الشجاعي للعارة فأخرج النساء من القطبية من غير مهلة ٤ وأُخذ ثلاثمائة أسير ٤ وجمع صناع القاهرة ومصر وتقدم إليهم بأن يعملوا بأجمهم في الدار القطبية ، ومنعهم أن يعملوا لأُحد في المدينتين شغلاً وشدد عليهم في ذلك ، وكانمهابًا فلازموا العمل عنده ونقل من قلعة الروضة ما احتاج إليه من العمد الصوان والعمد الرخام والقواعد والأعتاب والرخام البديع وغير ذلك • وصار يركب إليها كل يوم وينقل الأنقاض المذكورة على العجل إلى المارستان ٤ ويعود إلى المارستان فيقف مع الصناع على الأساقيل حتى لا يتوانوا في عملهم وأوقف مماليكـــه بين القصرين ، وكان إذا مر أحد ولو جَلَّ ألزموه أن يرفع حجراً ويلقيه في موضع العمارة فينزل الجندي والرئيس عن فرســه حتى يفعل ذلك فترك أكثر الناس المرور هناك ٠

استمرار تعهد البيمارستان المنصوري بالعمارة والإصلاح وفي عهد الملك الناصر محمد بن المنصور قلاوون في سنسة ٢٧٧ ه حصل (١) الشروع في إصلاح البيارستان المنصوري والقبة والمدرسة وكان الأمير جمال الدين آقوش الأشرفي ناظر الأوقاف قبل ذلك ٤ كان قد رسم أن لا يترك أحداً من المرضى بالبيارستان ومن عوفي أو أبل يخرج منه فخلت بذلك الأواوين من المرضى وأكثر القاعات ولم يبق بالبيارستان إلا المعرورون وبعض المرضى وحصل الشروع في المهارة فأصلحت الجدران وجدد البياض والأدهان وفحت ظاهر القبة والمدرسة والمأذنة بالأزاميل واستمرت المهارة إلى أواخر جمادى الأولى وخلت الأواوين الأربعة بالبيارستان من أواخر جمادى الأولى وخلت الأواوين الأربعة بالبيارستان من مستهل هذه السنة إلى يوم الثلاثاء حادي عشر جادى الأولى فرسم في هذا البوم بتنزيل المرضى وكان جملة ما صرف على هذه المهارة تقارب ستين ألف دينار .

وقال المقريزي: «'' في يوم الاثنين سادس شعبان سنة ٢٧٩هـ أنشأ الأمير جمال الدين آفوش نائب الكرك قاعة بالبيارستان المنصوري ونحت جدر البيارستان وإلمدرسة المبنية بالحجركلها داخلا وخارجا وطرا (طلا) الطراز الذهب من خارج القبة والمدرسة حتى صاركأنه جديد وعمل خيمة يزيد طولها على مائة ذراع وركبها

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري حوادث سنة ٧٢٦

<sup>(</sup>٢) السلوك في معرفة دول الملوك ج ٢ ص ٢٦١

لتستر على مقاعد الأقفاص وتستر أهلها من الحر ، ونقل الحوض من جانب باب المارستان لكثرة تأذي الناس برائحة النتن ، وعمل موضعه سبيل ما محذب لشرب الناس وكان مصروف ذلك كله من ماله دون مال الوقف .

وقال الفيوي (1): « كان الأمير الكبير جمال الدين آقوش الأشرفي في أثناء توليته نظر البيارستان المنصوري ، بجسن إلى المرضى ويتفقد أحوالهم في الليل ويتنكر ويدخل إليهم قبل الفجر ويسأل الضعفاء عن سائر أحوالهم حتى عن الفرّاش والطبيب . ويدخل إلى مارستان المجانين ويباشر أحوالهم بنفسه ويتحدث معهم ولا يففل عن مصلحة تتعلق بجاشرته » وقال خالد البلوي (2) عن مارستان القاهرة في عصره يريد المارستان الكبير المنصوري : « أخبر في الشيخ العالم المؤرخ شمس الدين الكركي أنه يكحل خيه كل يوم من المرضى الداخلين إليه والناقبين الحارجين أربعة آلاف

 <sup>(</sup>١) ثأتر الجمان في تراجم الأعيان للنيومي حوادث سنة ٢٣٦ ه ( توفي الأمير آفرش في يوم الاحد ٧ جمادى الأولى سنة ٢٣٦)

<sup>(</sup>٢) تاج المفرق في تحلية اهل الشرقلابي البقاء خالدالبَّ أوي الاندلسي قاضي قنتورية Cantoria وهي رحلته إلى الحجاز مشحونة بالفوائد والغوائد خرج فيها من بلد، بالمغرب يوم السبت ١٨ صفر سنة ٢٣٦ه وصر بالقاهرة فوصف ما شاهده فيها وهي مخطوط بخزانة كتب المرحوم احمد تيسمور باشا رحمه الله

نفس وتارات يزيدون وينقصون ٤ ولا يخرج منه كل من يبرأ من مرض حتى يعطى إحسانًا إليه وإنعامًا : كسوة للباسه ، ودراهم لنفقاته. وأما ما يعالج المرضى به من قناطير الأشربة المقطرة والأكحال الرقيقة الطيبة التي تسحق فيها دنانير الذهب الإبريز ، وفصوص الياقوت النفيس، وأنواع اللولو الثمين، فشي يهول السماع، ويعم ذلك الجمع اللي ما يضاف إلى ذلك كله من لحوم الطير والأغنام على اختلافها وتباين أصنافها مع ما يحتاج إليه كل واحد ممن يوافيه ويحل فيه ، لفرشه وعرشه من غطاء ووطاء ومشموم ومزرور وشبه ذلك مما هو ُمعَدّ على أكله هنالك ، ومــا لهس مثِله إلا في منزل أمير أو خليفة وقد رتب على ذلك كله من الأطباء الماهرين والشهود المبرزين والنظار العارفين والخسدام المتصرفين كلُّ من هو في معالجته موثوق بعدالته، مسلَّم له \_ف معرفته ٤ غير مقصر في تُصرفه وخدمته ٠ ولو استقصيت الكلام في هذا المارستان وحده لكان محلداً مستقلاً بنفسه ، أو في مبانيه الرائقة وصناعاته الفائقة وتواريخه المذهبة ونقوشه العجيبة المنتخبة التي ترفل في ملابس الأعجاب رئسحر العقول والألباب مـــا يفتن النفوس ، ويكسف أنواع البدور والشموس وتعجز عن وصف بعضها خطأ الأقلام في ساحة الطروس فما وقعت عــين على مثله ولا سمعت أذن بشبهه وشكله :

تجاوز حدَّ الوهم واللحظ والمنى وأعشى الحجالاً لاؤه المتضاري فتنمكس الأفكار ُوهي خواسر وتنقلب الأبصار وهي خواسي وفي يوم الاثنين "٣ صفر سنة ٧٤٣ استقر الأمير جنكلي بن البابا في نظر البيهارستان عرضاً عن الجاولي ·

وفي يوم الخيس (١) ١١ ربيع الأول سنة ٧٤٣ وقعت منازعة بين الأمير جنكلي بن البابا وبين الضياء الهنسب بسبب وقف الملك المنصورعلي القبة المنصورية، فإنه أراد إضافته إلى المارستان وصرف متحصله في مصارف المارستان فلم يوافقه الضياء، واستج بأك لهذا مصرفاً عينه واقفه لقراء وخدام، ووافقه القضاة على ذلك.

وفي الهوم (أ) من سنة ٧٤٧ خلع على الأمير أرغون العلائي، واستقر في نظر البيهارستان المنصوري عوضاً عن الأمير جنكلي بن الباباء فنزل إليه وأعاد جماعة بمن قطعهم ابن الأطروش بعدموت الأمير جنكلي . وأنشأ بجوار باب المارستان سبيل ما ومكتب

<sup>(</sup>١) الساوك للمقريزي ج ٢ ص ٢٦٤

<sup>(</sup>٢) السلوك في معرفة دول الملوك للمقريزي ج ٢ ص ٦٦٧

<sup>(</sup>٣) السلوك ج ٢ ص ٧٥٩

سبيل لقراءة أيتمام المسلمين القرآن الكريم ووقف عايه وقفاً بناحية من الضواحي ·

وفي ١٤ محرم ٧٥٢ه خلم السلطان الملك الصالح الحسن بن محمد ابن قلاوون<sup>(١)</sup> على الضيا<sup>ء</sup> يوسف الشامي وأعيد إلى حسبة القاهرة ونظر المارستان عوضاً عن ابن الأطروش ٤ بسفارة النائب لكلام نقله ابن الأطروش عن الوزير قسَّبه وأهانه وتحدث في عزله وعود الضياء '' فعرض الضياء حواصل المارستات فلم يجد فيها شيئاً وكتب بذلك أوراقاً وأوقف النائب عليها ، فنزل النائب معه إلى المارستان ٤ واستدعى القضاة وأرباب الوظائف بالمارســـتان وأحضر ابنَ الأُطروش وطلب كتاب الوقف وقرأً . حتى وصل فيه القارئُ إلى قوله عن الناظر «القيّم»: «ويكون على وفاء بالحساب وأموز الكتابة » فقال الضياء لابن الأطروش : « قد سمعت ماشرطه الواقف فیك وأنت عامي مشهور ببیع الخرائط لاتدری شیئاً مما شرط الواقف وناوله ورقة حساب ليقرأها ، فقام إليه بعض الفقهاء وقال : هذا معه تدريس وإعادة ، وأنا أسأله عن شئ فإن أجاب استحق المعلوم · وأخذته الألسنة من كل جمة فقـــال النائب : « ياقوم

<sup>(</sup>۱) السلوك ج ١ ص ٩١٢

<sup>(</sup>٢) هو ضياء الدين يوسف بن أبي بكر بن محمد الشهير بالضياء ابر خطيب بيت الأبار الشامي ناظر المارسثان والوقف ( السلوك يح ٢ ص ٤٠١)

هذا رجل عامي وقد أخطأ وما بقي إلا الستر عليه » فاعترف أنه لا يدري الحساب وأنه عاجز عن المباشرة وألزم نفسه ألا يعود إليها أبداً بإشهاد وكتب فيه قضاة القضاة ونواجم يتضمن قوارع مُشتَّمة وما زال النائب بأخصامه حتى كفواً عنه · ثم قام لكشف أحوال المرضى فوجدت فرشهم قد تلفت ولها ثلاث سنين لم تغير فسد النائب خلله والصرف ·

وفي شهر ذي القعدة سنة ٧٥٥ في عهد سلطنة السلطان الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون خلع السلطان على الأمير صرغتمش واستقر في نظر المارستان المنصوري وكان قد تعطل نظره من متحدث ترك وانفرد بالكلام فيه القاضي حلاء الدين بن الأطروش وفسد حال وقفه ، فإنه كان يكثر من مهاداة أمراء الدولة ومديريها ويهمل عمارة رباعه حتى تشققت ، فنزل إليه الأمير صرغتمش ودار فيه على المرضى فساء مارأى من ضياعهم وقلة العناية بهم ، فاستدعى القاضي ضياء الدين يوسف بن أبي بكر مجمد بن خطيب بيت الأبار الشامي وعرض عليه التحدث في المارستان كما كان عوضاً عن ابن الأطروش ، فامتنع من ذلك ، فما زال به حتى أجاب وركب إلى أوقاف المارستان بالمهندسين لكشف ما يحتاج إليه من العارة ،

فكتب تقدير المصروفات ثلاثائة أُلف درهم ومنع من يتعرض لهم وانصلحت أحوال المرضى أيضاً ·

وفي شعبان سنة ٩٠٢ أمر السلطان الملك الناصر أبو السعادات محد بن الأشرف قابتباي (وكان الخليفة وقتئذ المتوكل على الله العباسي) بأن تقطع الحيات التي تصنع في البيارستان بحضرته حتى يتفرج عليها ٤ فأحضروها بين يديه بقاعة البحرة فقطعت بحضرته وهو ينظر إليها وخلع على رئيس الطب شمس الدين القوصوني وولده والحاوي الذي أحضر الحيات وآخرين .

وفي سنة ١١٩٠ هـ (١٧٧٦م) جدد الأميرعبد الرحمن كتخدا (٢) المارستان المنصوري وهدم أعلى القبة الكبيرة المنصورية والقبة التي كانت بأعلى الفسحة من خارج، ولم يعد عمارتها بل سقف قبة المدفن فقط، وترك الأخرى مكشوفة، ورتب له أرزاقاً وأخبازاً زيادة على البقايا القديمة ولما عزم على ترميمه وعمارته أراد أن يحتاط بجهات وقفه فلم يجد له كتاب وقف (٣) ولا دفتراً، وكانت كتب

<sup>(</sup>١) بــدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس ج ١ ص ٣٥٠ طبع اسطنبول

 <sup>(</sup>٢) عجائب الآثار في التراجم والأخبار لعبد الرحمن الجبرئي ج ٢
 ص ٦ طبع بولاق

<sup>(</sup>٣) خطط مصر Description de l'Egypte ج١٨ ص١٩ ٣١ الطبعة الثانية .

أوقافه ودفاتره في داخل خزانة الكتب فاحترقت بما فيها من كتب العلم والمصاحف ونسخ الوقفيات والدفاتر · ووقفه يشتمل على وقف الملك المنصور قلاوون الكبير الأصلى ووقف ولده الملك الناصر محمد بن قلاوون ووقف ابن الناصر أبي الفداء إسماعيل وغير ذلك من مرتبات الملوك من أولادهم ثم إنه وجد دفتر من دفاتر الشطب المستجدة من بعض الباشرين وذلك بعد الفحص والتفتيش فاستدل به على بعض الجهات المحتكرة · وفي خطط مصر التي وضعتها الحملة الفرنسية على مصر من سنة ١٧٩٨ إلى سنة ١٨٠١ قال المسيو جومارا Gomara أحد العلماء الذين استقدمهم نابليون مع الحلة: أنشئ في القاهرة منذ خمسة قرون أو سنة ، عدة مارستانات تضم الأعلاء والمرضى والمجانين؛ ولم يبق منها سوى مارستان واحد هو مارستان قلاوون ٤ تجتمع فيه المجــانين من الجنسين ٠ ومارستان القاهرة هذا لايزال أكثر شهرة من مارستان دمشق ٤ وقد كان في الأصل مخصصاً للمجانين ثم جعل لتبول كل نوع من الأمراض، وصرف عليه سلاطين مصر مالاً وافراً ، وأفرد فيه لكل مرض قاعة خاصة وطبيب خاص وللذكور فيه قسم منعزل عن قسيم الايناث . وكان يدخله كل المرضى فقرا وأغنيا بدون تمييز؛ وكان يجلب إليه الأطباء من مختلف جهات الشرق ويجزل

ألم العطاء ، وكانت له خزانة شراب «صيدلية » مجهزة بالأدوية والأدوات ، ويقال إن كل مريض كانت نقاته في كل يوم ديناراً، وكان له شخصان يقومان بخدمته ، وكان المؤرّقون من المرضى يعزلون في قاعة منفردة يشنفون فيها آذانهم بسماع ألحان الموسيقى الشجية أو يتسلون باستماع القصاص وكان المرضى الذين يستعيدون صحتهم يعزلون عن باقي المرضى ويمتمون بمشاهدة الرقص ، وكانت تمثل أسامهم الروايات المضحكة وكان يعطى لكل مريض حين خروجه من المارستان خمس قطع من الذهب، حتى لا يضطر إلى الالتجاء إلى العمل الشاق في الحال ، وبنى السلطان قلاوون المدرسة التابعة للمارستان في المكان الذي وبنى السلطان قلاوون المدرسة التابعة للمارستان في المكان الذي وبنى السلطان قلاوون المدرسة التابعة للمارستان في المكان الذي

وقال بريس دافن (Prisse d'avennes كانت قاعات المرضى تدفأ بإحراق البخور أو تبرد بالمراوح الكبيرة الممتدة من طرف القاعة إلى الطرف الثاني ، وكانت أرض القاعات تغطى بأغصان شجر الحنام أو شجر المصاكي أو بعساليج الشجيرات

Prisse d'avennes : L'Art Arabe; les monuments du caire Paris 1877

المطرية • وكان البلسان (أ) يو تى به من عين شمس إلى المارستان لملاج المرضى • وقد كان يصرف من الوقف على بعض أجواق تأتي كل يوم إلى المارستان لنسلية المرضى بالفناء أو بالعزف على الآلات الموسيقية • ولتخفيف ألم الانتظار وطول الوقت على المرضى كان المؤذنون في المسجد يؤذنون في السحر وفي الفجر ساعتين قبل الميماد حتى يخفف قلق المرضى الذين أضجرهم السهر وطول الوقت • وقد شاهد علماء الحلة الفرنسية هذه العناية بانفسهم •

وجاً في هذه الخطط أيضًا: إن هذا البناء الذي كان فيا غبر من الأيام ملجأً مفتوحًا في الشدائد، قد اضمحلت حالته بعد ذلك

(١) جاء في كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس حوادث 
سنة ١٩٤ م : ومن النوادر أن البلسان وهو الذي يسمونه البلسم كان قد 
القطع زريعته من أرض المطرية في أوائل سنة ١٩٠٠ هو كانت مصر تفتخر 
بذلك على سائر البلاد وكانت ملوك الفرنج تتفالى في دهن هذا البلسم 
ويشترونه بثقله ذهباً ولا يتم عندهم التنصر حتى يضموا من دهنه شيئاً في 
ماء المعمودية وينفمسون فيه وكان يستخرج دهنه في فصل الربيع سف 
يرمهات و فالما انقطعت زريعته من أرض المطرية تنكر السلطان لذلك 
ولا زال يفحص عن أسمه حتى أحضر إليه بلسان بري من بعض أماكن 
الحجاز وهو في طينه فزرعه في المطرية في مكانه المشهور به فننج وطلع 
المحاز وهو في طينه فزرعه في المطرية في مكانه المشهور به فننج وطلع 
المره من مصر فعد ذلك من محاسن الملك الأشرف قانصوه المفردي و

وزالت عنه السمادة الأولى التي كان يرفل في حلاها ، أو بعبارة أخرى كاد لايبقى منه غير ظله بسبب ظلم الترك والماليك وإهمالهم ولا سما تبديد أمواله •

. وعند مادخله المسيو جومار كان عدد المرضى فيه خمسين أو ستين عدا المحانين وكانوا يسكنون قاعات في الدور الأرضى مفتوحة من كل جانب ، وليس بها أسرة أو أثاث . وكان المحانين يشفلون قسماً آخر من البناء منقسماً إلى قاعتين ، لكل من الزوجين قاعة خاصة • وكان عدد المحانين عشرة يسكنون حجرات مقفلة بشابيكُ الحديد وفي رقابهم السلاسل؛ وكان بينهم نوبيان أحدهما فتى مسرورَ محتبس منذ ثلاث سنين والثاني عبد للأ لفي بك ( أحد أمراء الماليك) احتبس منذ أربعة شهور٬ ورجل سري يعتريه الجنون في كل شهر مرة وآخر معه زوجته النح وكانت النساء عرايا أوأشبه بالعرايا وهسذا البناء المتسع متصل بمسجد السلطان المنصور قلاوون. وقد أمر القائد العام الفرنسي رئيس الأطباء في الحلة بزيارة المارستان وتقديم تقرير عن حالته وعرب الإصلاح اللازم له فتوجه إليه المسيو ديجانت Degeanette مستصحباً معه الشيخ عبد الله الشرقاوي وهاك مــاجاء في تقريره قال: توجهت اليوم ـ إلى الشيخ عبد الله الشرقاوي فصحبني إلى المارستان وربماكنت أول مسيحي وطثت قدمه أرض ذلك المكان · فعند مادخلنا رأيت مظاهر الاحترام التي جرت العادة أن تقـدم لمثل هذا الشيخ ، ولكن كان يشوبها الشعور بقلق ربماكان سببه وجودي بينهم ثم فرش بساط جلس فوقه الشيخ ثم تكلم بكلام أدركت منه أنه يلقي عليهم موضوع مهمتي وأنه يأمرهم بمعاونتى على تأديتها · فالمارستان مكان متسع ردي الموضع يسع في المتوسط مائة مريض وفيه في الوقت الحاضر سبعة وعشرون مريضاً ٤ وأربعة عشر مجنوناً سبعة رجال وسبع نسوة ٠ وفي المرضى كثير من العميان وأكثرهم مصاب بالسرطان وبعضهم أنهكته الأمراض العضالة المتروكة من غير علاج ، وجميعهم من غير إسعاف سوى توزيع الفذاء عليهم وهو من الحبز والأرزوالعدس وهم لايتصورون أن في الامكان تخفيف أوجاعه ، وهم بتركهم هكذا تحت رحمة الأقدار لم يعرفوا قط حتى أبسط الأدوية · ويقيم المجانسين في ناحيتين منعزلتين في إحداهما ثمــاني عشرة حجرة للرجال وفي الأُخرى ثماني عشرة للنساء · وقد رأيت الرجال مصابين بالبرد والمالنخوليا وأكثرهم مُسيِّنٌ ورأيت فتى فقط كان فى حالة هباج فكان يزأر كالأسد ثم انتقل فجأة إلى هدو أعقب ابتسام ودهشة . وحجر النساء ليست كلها محاطـة بشبابيك الحديد وكانت النسوة كلهن مصفدات ولكنهن غير مثبتات في الجدران كالرجال ، وإحدى هاته النسوة وهي طاعنة في السن تقدمت نحوي حتى وسط الحوش وهي تبكي وتطلب إحسانا وكانت الأخيرات متحجبات حتى لم يمكن أن ألحظ شيئاً من ملاهمين ووقف الذين اصطحبوني في كل مكان على باب هذه الدايرة وكانت امرأتان تحرسان بابها الداخلي محجبتان على بالدوام ومتجمتان بوجوههما إلى الجدار أثناء زيارتي وكانت هناك فتاة صغيرة جميلة قاعدة القرفصاء ووجهها وجسمها يكادان يكونان عاريين فلما لحتني داخلا فرحت كثيراً وسلمت علي مراراً بحني رأسها ووضع يديها المغلولين فوق صدرها وكانت تتكلم بنشاط ، ولكني لم أفهم منها غير كلة مينيو وكانت تعدها مراراً ولكنها غريبة عن لسانها ،

ولقد شككت في كونها محنونة لأن ظلم الرجال كثيرًا ما زجّ بالعقلاء في هذه الهال الهزنة

على أن شكوك الطبيب وهو الذكي الفواد كان لها أساس من الصحة فقد علمنا بعد ذلك أن هذه الفتاة الشقية الحظ قد أطلق سراحها ولكن الذين زجوا بها في هذا المكان لم ينلهم عقاب •

وبعد أن زرت كل شي بالعناية التامة لحقت بالشيخ الذي كان ينتظر في بالمسجد الذي هو من البيارستان فوجدته يصلي أمام التربة المخمة المدنون فيها الملك الناصر محمد بن قلاوون الذي أحد هذا المكان لايام الشدائد

وجاء في الخطط أيضا (1): إنه كان للبيمارستان وقف كاف للصرف عليه و كانت له عدا ذلك مصادر أخرى متعددة للإيراد مثل الترياق المعمول به في القاهرة فقد كان محتكراً له ومخصصاً إيراده للصرف على البيمارستان .

وقال فيجري بك <sup>(7)</sup> كان هذا المارستان قد أخذ في الاضمحلال فنتحه جنتمكان [أي ساكن الجنة] الحاج محمد علي باشا ورتب له مبلغا من الدراهم أيضاً يصرف على الفقراء والمساكين الذين يأتون إليه .

وفي أواسط القرن التاسع عشر الميلادي زار القاهرة.العالم الأثري الألماني جورج ايبرس (\*) Georges Ebers وكتب عن مــارستان

<sup>(</sup>۱) الخطط الفرنسية ج ۱۸ ص ۳۲٤

 <sup>(</sup>۲) كتاب حسن البراعة في علم الزراعة ج ۲ ص ۱٦٧ طبع سنة الممالة
 ۱۳۸۳ م بولاق ٠

<sup>(3)</sup> Georges Ebers: L'gypte Alexandrie et Le Caire Traduction Gaston Maspero Paris 1880

قلاوون ما ننقله هنا قال : إنه موجود في سوق النحاسين وهم يشتغلون في قاعاته ، ولقد تخرب ولم يبق منه سوى تربة موسسة يأتي إليها المرضى يزورون مخلفات السلطان بقصد الشفاء : فيمسون عمامته نشفاء أوجاع الرأس ؟ وقفطانه للشفاء من الحميات المتقطعة وتجتمع الشابات من النساء والأمهات ومعهن أولادهن فتطلب الواحدة منهن في القبلة من الله أن يرزقها ولدًا ذكرًا لأهميــة الذكور عند الوطنيين فلا تكون المرأَّة سعيدة إذا لم ترزقولداً ذكراً • فتأتى النساء أمام القبلة فينزعن اللباس عن أنفسهن ويغطين وجوهين بأيديهن ويقفزن من ناحية من نواحي القبلة إلى الناحية الأخرى بخطوة واحدة ويكررن القفز مرارآ حتى ينهكهن التعب حتى لقد ترى بعضهن من التعب ممددة ومطروحة فوقب الأرض مغمى عليها حتى تفيق من غشيتها وكان كثير من النسوة يأتي بالأطفال الصغار حتى قبل أن تقوى على المشى أجسامهم ويطلب فك عقدة ألسنتهم • وكانت النساء تأتي بالأطفال إلى حجر أسود عريض بقرب الشباك الذي إلى اليمين وتعصر ليمونة خضرا فوق الحجر وتفرش العصارة فوق الحجر وتحكه بججر خ آخر صغير حتى إذا تلون حامض الليمون بالاون الوردي الناشئ 

الأطفال من حموضة الليمون ، وتصيح صارخة بأصواتها ، فتسر الأم لساعها صياح طفلها وكما علا صوته من شدة الحموضة أيقنت الأم بتمام المحبزة وشفاء ابنها وانفكاك عقدة لسانه ، والنساء اعتماد خاص في عمودي القبلة وجزأيهما السفليين وهما مغطات بطبقة تجعل منظرهما سمحا بسبب عصارة اللسون.

وفي دار الآثار العربية طبق كبير من العقيق ارتفاعه عشرة سنتيمترات وقطره خمسة وأربعون سنتيمترا وبه ثمانية عشر ضلعا من الخارج · وشكل الطبق ينم على كونه روماني الاصل ربما يكون قد أهداه أحد ملوك الروم إلى السلطان الملك المنصور قلاوون أو إلى ابنه الملك الناصر محمد ، وقد رجح ذلك حضرة الباحث المحقق حسين راشد أمين دار الآثار العربية · وكان هذا الطبق أولا ببيمارستان قلاوون ثم نقل إلى دار الآثار حفظا له وصيانة من التلف أوالضياع لنفاسته وندورته · وأرجع أن هذا الطبق هو الذي كان يعصر فيه الليمون وبجك بجحر آخر حتى يحمر السائل ثم يرغم الطفل على لحسه · وأما قفز النسوة أمام القبلة كما ذكر إيبرس ، فالراجج أيضا أن النسوة كن يضعن الطبق أمام القبلة ثم يخطون فوقه سبع مرات فكأ لعقمهن وطلبا للحبل وهذه عادة مشهورة في مصر من تخطي أي شيء غريب جملة مرات من أجل الحبل وهذه صورة الطبق :



الشكل — ا طبق من العةيق وجد في ببارستان قلاوون

وفي سنة ١٨٥٦ كان البيارستان المنصوري قد بلغ الغاية من الاضمحلال وهجره المرضى ولم يبق به سوى المجانين فنقلت منه الحجانين إلى ورشة الجوخ ببولاق ولم يكن بهذا الحل الاستعداد اللازم لذلك وكانواغير معتنى بهم فأنشئ مستشفى للمجاذيب في بعض السراي الحراء التي أنشاها الحديوي إسماعيل باشا بالعباسية ثم أحرقت وكان نقل المجاذيب من ورشة الجوخ ببولاق إلى العباسية سنة ١٨٨٠م٠ وقال بريس دافن الذي زار القاهرة في ذلك العصر ووصف

وقال بريس دافن الذي زار القاهرة في ذلك العصر ووصف البيارستان في كتابه إنه قد حصلت تغييرات عديدة في أَبنيثه في عصور مختلفة ولا سيما قد نقلت المجانين منه إلى غيره من الأمكنة

<sup>(</sup>١) خطط مصر لعلي باشا مبارك ج ١ ص ٩٦

فقد نصرف المشرفون عليه بتأجير قاءاته السكن فصار كأنه وكالة وصارت مرافقه مخازن لصناع النحاس وتجاره وقال : إن درس هذا المارستان الكبير له أهمية عظمى في تاريخ العارة العربية حيث لم يبق الآن بناء مثله من عصره . إ

وبعد أن انتقلت المجانين من بهارستان قلاوون إلى ورشــة الجوخ ببولاق تحول حال البيمارستان ، فبعد أن كان خاصاً بالمحانين عاد إلى ما كان عليه في السابق من معالجة سائر الأمراض وكان يتولى العلاج فية ويدير شوُّونه أطباء كيفًا كانوا ٤ حتى تولى شوءُونه الدكتور حسين عوف بك وكان من خيرة الأطباء المتعلمين فن الطب طبقًا للنظام العلمي الحديث · و كان الدكنور حسين عوف هذا طبيباً كحالاً فطناً ، فتولى علاج أمراض العيون فيه هو ثم ابنـــه الدكتور محمد عوف باشا مساعدًا له أولاً ثم متوليًا لشوءُونه من بعده ٠ ومن هنا أخذ البهارستان يكون خاصاً بأمراض العيون إلى اليوم ونمن عمل في هذا البيارستان بعدهم الدكتور محمد بكير بك والدكتور محمد أمين بك · وفي سنة ١٨٩٥ عين الدكتور محمد سامح بك الطبيب الكحال مديراً للبهارستان ورئيساً لأطبائه ثم أحيل إلى المعاش في ينابر سنة ١٩١٢ ثم خلفه في رياسة البيمارستان الدكتور محمد شاكر بك إلى شهر مارس سنة ١٩١٥ . وفي أبريل

سنة ١٩١٥ تولى رياسة البيارستان الدكتور محمد طاهر بك إلى شهر نوفمبر سنة ١٩١٨ حيث خلفه في الرياسة الدكتور سالم هنداوي بك، ولا يزال إلى الآن متولياً رياسة المارستان وكبير أطبائه ويعاونه في علاج الرمد نجو عشرة أطباء آخرون .

## الاتار الباقية من البيسارستان المنصوري ( قلاوون )

لعبت بالبيارستان المنصورى يد الزمان ، فأصبح أثراً بعد عين وعفت آثاره ، وزالت معالمه ، ولم يبق منه سوى النزر البسير من رسومه ومرافقه ، ولما كانت لجنة حفظ الآثار العربية هي المنوط بها المحافظة على مثل هذه الآثار القيمة والعناية بما أبقته يد التخريب رأينا أن نأتي هنا بما كتبه المؤرخ المهندس العالم مكس هر تزبك كبير مهندسي اللجنة ، عن حال المارستان الحاضرة منقولاً عن عاضر جلسانها المندرجة في جموعها السابعة والعشرين الصادرة في معاضر جلسانها المندرجة في جموعها السابعة والعشرين الصادرة في منه مناهد ١٩١١م صفحة ١٤١١ أقال:

المارستان المنصوري هو من أهم عمائر الفن العربي في مصر ولم يمن منه في الوقت الحاضر إلا بقايا نادرة هي :

<sup>(</sup>i) Comité de conservation des monuments de l'art Arabe exercice 1910 fassicale 2 ème p. 141



شكل ٢ – الباب الكبير لبيارستان قلاوون

ا - جزء من الأيوان الشرقي وفسقية من الرخام Passin والقاعة القبلية وبعض ألواح منقوشة في سقف الأيوان البحري وتدل التحلية الجبسية Ornement en platre في بعض النوافذالتي لاتزال موجودة على حالها في الردهة الشرقية وأعمال الفسيفساء في الفسقية على أن زخارف المارستان لم الحكن تقل نفاسة عن زخارف التربة التي هي أسلم بناء حفظ للآن من أبنية قلاوون ، وتوجد في آخر ردهة المارستان القديم الملاصقة للإيوان الغربي من المسجد، ولا تزال جهتان من حافته مكسوتين بخطوط من الرخام الملون وقاع الفسقية مفطى بالفسيفساء الدقيقة الصنع جداً ولا تزال سليمة يوهي مكونة من بالفسيفساء الدقيقة الصنع جداً ولا تزال سليمة يوهي مكونة من جدار جزأين: فراغ مستطيل مسطح في وسط جزء مربع مجوف ، وكان الماء يأتي إلى الفسقية كما يكون في الفساقي العمومية يخرج من جدار الماء بأنبوب ثم يجري فوق لوح من الرخام كالسلسبيل في الفساقي العمومية عرب من جدار المعمومة ، والناء المسند فوقه لوح الرخام كالسلسبيل في الفساقي العمومة ، والناء المسند فوقه لوح الرخام كالسلسبيل في الفساقي العمومة ، والناء المسند فوقه لوح الرخام كالسلسبيل في الفساقي العمومة ، والناء المسند فوقه لوح الرخام كالسلوب لم يال قائماً .

واللوحة الخامسة عشر من كتاب بسكال كوست (1) تبين صورة البيارستان وفي اللوحة التالية قطاع أفتي للبيارستان مار بردهة البيارستان التي في وسطها الفسقية ، وقد اعتمد الموالف على كثير من الأصول لإعادة تخطيط البيارستان ، وعلى الأقل

<sup>(1)</sup> Coste (Pascal) – Architecture arabe ou monuments du kaire, mesurés et dessinés de 1818 à 1825 • Paris 1839



شكل – ٣ الفــقية والساسبيل



- 111 -

المعالم الكبيرة منه فعدد ٢٠ في الرسم المذكور يدل على الردهة المساة قاعة الناقبين من الرجال والفسقية مبينة فيه بعدد ٣٤ وهكذا ويخرج من الفسقية قناة تخترق القاعة بطولها وهذا النظام يشبه مثيله في قصر الحراء وفي قصر زيزا .

والمظنون أن هذا النظام كان شائعاً في القصور في جميع البلدان الإسلامية وقد أفاض القريزي في الكلام عن معلومات قيمة عن هذا البيارستان الذي يعد أشهر مارستان في العصور الوسطى وذكر الشاذروان jet d'eau الذي فيه والفسقية لذي تعد المثل الوحيد من نوعها.

وفي سنة ١٩٠٥ صحت عزيمة لجنة حفظ الآثار العربيــة على الاحتفاظ بالأحراء القديمة التالية: (١)

ا – بقايا الإيوان الشرقي حيث توجد فيه ثلاثة منسافذ بزخرفها ، ونظراً لحالة التلف القائمة بهذا الإيوان بجتهد في حالة تعذر الاحتفاظ بأجزائه القيمة \_ف أماكنها في أن تنقل إلى المتحف ، وإلا يكتفى بعمل قوالب منها بالملاط اجتناباً لتهدمها التدريجي بقعل الزمر .

٢ – قوس الإيوان الجنوبي وزخارفه الجبسية النفيسة

<sup>(1)</sup> Rapport de la section technique, exercice 1906 fascicule 23 ème page 7



شكل ه — قوس ألا<sub>م</sub>يوان الجنوبي « من كتاب هرتز باشا »

 ٣ – الايوان الغربي ولا سيا طرف هــذا الايـــوان حيث ثوجد زخارف مفطاة بطلاء حديث ·

٤ - الإيوان الشهالي المطل على الحوش الوسطاني: لم يحتفظ بشكله الأصلي ولا يزال قوسه الكبير موجوداً ولكن سد جزء منه للمساعدة على تثبيت ثلاث أقواس بالبناء بالحجر المنتحوت خلافا للموجود في الإيوانات الأخرى التي هي مبنية جيمها بالطوب الأحر ولو أن اختلاف مادة البناء هذا دليل واضح على أن الإيوان الشهالي جدد بناؤه فإن القسم الفني يرى مع ذلك وجوب الوصاية بالاحنفاظ به .

القاعة الكبرى المربعة في جنوب المارستان المذكورة
 في تقرير عدد ٣٤١ والتي تشتمل على عمد من الرخام وأقواس
 عني بتشابهها بعضها لبعض وقد كشفت حديثاً بعناية كبر

مهندسي اللجنة ·

ويرى التسم الفني أنه يتعذر الاحتفاظ بهذه القاعة بسبب بعدها من مجموعة الأجزاء المهمة في هذا الأثر والتي سبق ذكرها، اللا إذا ألحقت كما هي بالبناء الجديد المستشفى ، وفي حالة تعذر إلحاق هذه القاعة بالبناء الجديد لنقل من مكانها الحالي ويعاد بناوهما في حوش جامع الحاكم .

#### الكنابات الاثرية فئ البيسارسنان المنصوري

فوق الباب المعد للدخول إلى المدرسة والقبة والمارستان الكتابة الآتية :

١ – أمر بإنشاء هذه القبة الشريفة المعظمة والمدرسة المباركة والبيارستان المبارك ، مولانا السلطان الأعظم الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون الصالحي وكان ابتداء عمارة ذلك في ربيع الآخر سنة ثلاث وغانين وستمائة والفراغ منه في جمادى الآخرة سنة أربع وغانين وستمائة .

وعلى فخذي باب الدخول أسفل البوابة الكبرى، لوحان من الرخام ملصقان على ارتفاع مترين من الأرض على يمينالباب ويساره، سعة كل منها ٧٠ في ٧٠ سنتيمة ومنقوش عليها الكتابة الآتية المركبة من سبعة سطور بالخط النسخي الملوكى والحرف الدقيق وهي كثيرة النقط قليلة الحروف اللبنة وصورتهما واحدة إلا اختلافاً قليلا وهذا نصها: (1)

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله ٤ لما كان بتاريخ يوم الاثنين سابع عشر ذي الحجة سنة ٧٩١ في نظر المقر السيفي

<sup>(</sup>i) Max van Berchem : materiaux pour un corpus inscriptionum arabicorum tome XIX fassicale II Egypte 1896 P. 128 et 184



شكل ٦ — الايوان القبلي من بيارستان قلاوون « تلا عن ماكس هرتر »

قان يمر ٤ عز " نصره ٤ برز المرسوم الشريف السلطاني الملكي المنصوري الصالحي خلد الله ملكه ٤ أن ينهم على مستحق ريع وقف البيارستان المنصوري ما يخص بيت المال السلطاني من إرث من يتوفى من أرباب وظائفه ومباشريه وسكان أوقافه نسسة مسلمرة على الدوام والاستمرار ٤ لا يتغير حكمها ولا يندرس رسمها ولعنة الله على من يسمى في تبديله أو إبطاله فهن بدله بعد ماسمعه فإنما إنمه على الذين يبدلونه ٠

## مورة اللوحتين : في لوحة ٦ عدد ٩٢ من الكتاب نفس

الأعيان التي كانت موقوفة على البيارستان المنصوري

الأعيان التي كانت محبوسة على المارستان المنصوري كثيرة وقد تغيرت معالمها وباد الكثير منها بطول ألزمن وتغير الدول وكثرة القلاقل والفتن ولم يبق منها إلى اليوم إلا القليل جداً بحيث لايكفي للقيام بالصرف على المارستان كشروط واقفه وسنذكر تلك الأعيان التي كانت موقوفة ومكان وجودها نقلاً عن مورضي ذلك العصر للدلالة على ماكان عليه المارستان من الشهرة والعظمة ولقد يأتي الكثير من ذلك أيضاً عند ما نقل القسم الخيري من الوقنية الأصلية و

فمن الأُوقاف بمدينة الفسطاط:

۱ - فيسارية الصبانة بالفسطاط (۱): هذه القيسارية من الأوقاف المنصورية (قلاوون) على مصالح البيارستان المنصورى بالقاهرة .

٢ – فندق الملك السعيد بالفسطاط (٢) وهو فندق كبير يملوه ربع كبير عُمر في أيام الملك السعيد محمد بن بركة خان ثم ملكه قلاوون الألفي وهو اليوم (أي في زمن المورخ ابن دقاق المتوفى سنة ٨٠٩) وقف على المارستان المنصوري وكراوم في كل شهر نحو الألفى درهم .

وبالقاهرة :

٣ - حمام الساباط (٢) قال ابن عبد الظاهر: «كان في القصر باب يعرف بباب الساباط كان الخليفة في العبد يخرج منه إلى المبدان وهو الحرنشف ( الخرنفش الآن ) إلى المنعر لتنعر فيه الضحايا ويعرف هذا الحمام في زماننا ( أي زمن المقريزي المتوفي سنة ١٤٤٩ م بجمام المارستان المنصوري وهذا الحمام هو حمام القصر الصغير الغربي ويعرف أيضاً بحمام الصنيمة فلما

<sup>(</sup>١) الانتصار لواسطة عقد الأممار لابن دقماق ج ٤ ص ٣٨

<sup>(</sup>٢) الانتصار لابن دقماق ج ٤ ض ٤٠

<sup>(</sup>٣) المقريزي ج ٢ ص ٨٠

زائت الدولة الفاطمية من القاهرة ؛ بيع هذا الحمام جملة مرار فلما تملكه الملك المنصور قلاوون وأنشأ المارستان الكبير المنصوري صارت فيها بعد فيها هوموقوف عليه وهي الآن من أوقامه ».

٤ - قيسارية المحلى وقيسارية الضيافة وقف المارستان
 المنصوري (١) .

و – قيسارية الفاضل (٢٠ هذه القيسارية على بينة من يدخل من باب زويلة عرفت بالقاضي الفاضل عبـــد الرحيم بن علي البيساني وهي الآن في أوقاف المارستان المنصوري .

٦ - سوق القفيصات (٢) (بصيغة الجمع والتصغير جمع قفص) فإنه كان ممداً لجلوس أناس على نخوت تجاه شبابيك القبــة المنصورية وفوق تلك التيخوت أقفاص صفار من حديد مشبك، فيها الطرائف من الخواتيم والفصوص وأساور النسوان وخلاخيلهن وغير ذلك وهذه الأقفاص يأخذ أجرة الأرض التي عليها مباشرة المارستان المنصوري .

٨ - سوق الكتبيين (<sup>(۱)</sup> : أحدثت بعد سنة ٧٠٠ يحيط بها

<sup>(</sup>۱) المقريزي ج ۲ ص ۸٦

<sup>(</sup>٢) المقريزي الخطط والآثار ج ٢ ص ٨٩

<sup>(</sup>٣) القريزي ج ٢ ص ٩٧

<sup>(</sup>٤) المقريزي تج ٢ ص ٨٩

سوق الأمشاطيين وسوق التقليين وهما بين المدرسة الصالحيــة والصاغة وجميع ذلك جار في أوقاف المارستان المنصوري ·

### مورة من حال البيمارستان المنصوري في بعض عصوره

بعض من تولى النظر على البيهارستان

إن السلطان قلاوون حينما أوقف البيهارستان جعل النظر عليه في حياته لنفسه ثم لا ولاده من بعده ثم من بعدهم لحاكم المسلمين الشافعي .

وسناً تي في هذا الفصل بذكر بعض الذين تولوا النظر على البيارستان في عصور مختلفة من حياته ، لبيان ما كان عليمه السيارستان من المكانة والمظمة ، فمبر تولى النظر عله :

١ - على بن عبد الواهد (١) بن أحمد بن الخضر الشيخ علاء الدين الحلبي نزيل دمشق ٤ كان شيخا كبيرًا متميزًا من روساء الدولة الناصرية خدم في الجهات وولئ نظر البيارستان المنصوري وغيره وتوفى سنة ١٩٧٧ه٠٠

٢ - محمد بن على (٢) بن محمد بن علي بن عثمان الشيخ شمس الدين أبو عبدالله بن الفاضل نور الدين أبي الحسن البدرشي

المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي لابن تغري بردى ج٢ص٤٠٨غطوط
 التبر المسبوك فى ذيل السلوك للسخاوى ص ٥٨

ثم القاهري المولود بالقاهرة سنة ٧٨٨ ه اختص بجائي بك الصوفي وباشر البيارستان في أيامه وعلا كلامه وعظم أمره ، مات يوم الاثنين في ١٧ شوال سنة ٨٤٦ ه .

٣ - محمود بن محمد (١) بن علي بن عبد الله قاضي القضاة جال الدين ابو الثناء القيصري الروي الأصل العجمي الحنفي ، قاضي قضاة الديار المصرية وناظر جيوشها وشيخ الشيخونية ، باشر عدة وظائف كالتدريس في الصرختمشية وغيرها والخطابة بمدرسة السلطان برقوق ونظر البيمارسنان المنصوري توفي ليلة الأحد في ٧ ربيع الأول سنة ٧٩٩ .

على به عبد الله بن محمد الامير علام الدين بن الطبلاوي (')
نسبة إلى قرية بالمنوفية بالوجه البحري تسمى طبلاه ، نشأ بالقاهرة
من جملة العوام إلى أن مات عمه بها الدين الطبلاوي وكان
تاجراً بقيسارية جهاركس بالقاهرة وله مال فورثه بنو عمه علي تاجراً بقيسارية جهاركس بالقاهرة وله مال فورثه بنو عمه علي هذا وغيره ، فلا صار مشدة القصر السلطاني بقلمة الجبل ، ثم ولي شد البهارستان المنصوري ، ولا يتقرب عند الملك الظاهر برقوق حتى أدخله في غالب أشغاله يزال يتقرب عند الملك الظاهر برقوق حتى أدخله في غالب أشغاله

<sup>(</sup>۱) المنهل الصافي لابن تغري بردى

<sup>(</sup>٢) ألمنهل الصافي ج ٢ ص ٤٠٧

وصار له ُ كَلَمَة في الدولة ثم غضب عليه السلطان لأمور صدرت منه ثم نغى إلى الكرك وقتل بغزة سنة ٨٠٢ ه.

مه عم لي إلى الحدوث وتقل بعرة الملك القاضي شمس الدين الدميري (1) المالكي ولي حسبة القاهرة في الأيام الأشرقية شعبان بن حسين ثم ولي بعد ذلك غير مرة ، وولي نظر الأحباس ونظر البيارستان المنصوري وقضا المسكر على مذهب الإمام مالك رضى الله عنه ولم يزل ينتقل في الوظائف إلى أن توفي يوم الانسين ٩ ومضان سنة ٩٨٣ه .

ت على بن مفلع القاضي نور الدين (أ) ناظر البيارسات المنصوري ووكيل ببت المال بالأطباق بالقلمة وعد من رومساء الناس وتوفي يوم الجمعة ١٤ ذي الحجة سنة ٨٤١ هـ.

۷ – محسد بن محسد بن محمد بدر الدين بن شمس الدين الدميري (۲)

ثم القاهري، كان جده ناظر البيهارستان وولي الحسبـة واستمر هذا في مشارفة المارستان، مات في رمضان سنة ٨٤٦ه.

۸-محمد بن محمد بدير بن بدرالدين العباسي المعروف بالعجمي (<sup>1)</sup>

(١) المتهل الضافي

<sup>(</sup>٢) المنهل الصافي ج ٢ ص ٥٠٠

<sup>(</sup>۲) المنهل الصافي ج ۲ ص ۵۰۰

<sup>(</sup>٣) التبر المسبوك في ذيل السلوك للسخاوي ص ٦٠

<sup>(</sup>٤) التبو المسبوك ص ٥٩

زوج أُخت البدر الدميري ورفيقه في مشارفة البيهارستان مات في شوال سنة ٨٤٦هـ.

9 - في يوم الاثنين ثاني شهر ربيع الآخر سنة ٨٥٠ استقر المولوي السفطي (أ) في نظر البيارستان المنصوري بعد عزل الهي ابن الأشقر ولبس الخلصة لذلك، وفي يوم الخيس خامس ربيع الآخر انتقض الأمر وألبس الهجي خاصة الاستمرار في اليوم المذكور .

10 - في يوم الأربعاء سلخ شهر ذي الحجة ١٥٠ ه طلع القاضي الشافعي ألى السلطان بأربعة عشر ألف دينار من حاصل البيهارستان و فعرضها عليه فشكره على ذلك و وغفل عن كونه لم يعمل فيه بمراد الواقف بال حَجَر في تنزيال المرضى وغيره وأمر بسيح دهاليزه وكنسه وعدم التمكين من المشي فيه بالنعال حتى أنشدني الشيخ أبو عبد الله الراعي لنفسه:

مرستانكم يشكو الحلاء وما به من الكنس والمسح الذي لبس ينفع وناظره إذ جار في حكمه له فيمنعه المرضى ومع ذا يجعجع بتمييره قفراً مضيما فياله خلياً من المرضى ولكن مقرقع

<sup>(</sup>١) التير المسبوك ص ١٤٤

<sup>(</sup>٢) الثير المسبوك ص ١٨٧

أواوينه مأوى الكلاب لتمجبوا ولا رمد فيها ولا متوجع وبلدتنا مملومة من مريضنا فلا عينه تهمي ولا القلب يخشع يمشي مريض المين بالباب حافياً فويق بلاط صار للمين يقلع فنسأل ربي أن يفرج كربنا وبرحم مرضاناوذو الجور برفع (۱) ما ا – في يوم الاندين ٣ جادى الآخرة سنة ١٥٠ ه خلع على الشرفي الأنصاري باستقراره في نظر البيارستان والخانقاء الصلاحية صعيد السمداء والجوالي والكسوة ووكالة بيت المال (۲)

۱۲ - محمد بن أحمد بن يوسف بن حجاج القاضي ولي الدين (۲) السفطي المولود سنة ۹۹۰ ه قرره السلطات في نظر البيارستان المنصوري سنة ۹۵۰ ه فازداد وجاهة وعزا واجتهد في عمارته وعمارة أوقافه والحث على تنمية مستأجراته وسائر جهاته حتى الأحكار وما نسب إليه من الآثار مع التضييق على مباشريه والتحري في المريض المنزل فيه بحيث زاد على الحد وقل من المرضى فيه المدد ، وتحامى الناس الحجيم إليه بأنفسهم أو بمرضاتهم ، فصار بذلك مكنوساً محسوحاً ، ومنع الناس من المشي فيه إلا حفاة

 <sup>(</sup>١) هذا الشعر ركيك للغاية ولا يكاد بكون شعراً ولكنــه
 صورة صعيحة لذلك العصر

<sup>(</sup>٢) التبر المسبوك ص ٣١٩

<sup>(</sup>٣) التير المسبوك ص ٣٣٠ والضوء اللامع السخاوي

وحجر في كل ما أشرت إليه غاية التحجير فاجتمع في الوقف بسبب هذا كله من الأموال ما يفوق الوصف وفيه نوع شبه بما سلكه الشمس محمد بن أحمد بن عبد الملك الدميري في المارستان أيضاً وإن لم يبلغ حد صاحب الترجمة ولا كاد وقد تعرض لصنيعه في ذلك أبو عبدالله الراعي في نظمه كما سيأتي

١٣ – في شهر صفر من سنة ٩٠١ ه خلع الأتابكي تمراز (١٥ وقرر في نظر البيهارستان المنصوري ، فتوجه إلى هناك يف موكب حافل وسلطان المصر في ذلك الوقت الملك الأشرف أبو النصر قايتباي المحمودي الظاهري .

12 – في شوال سنة ٩٠٨ ه خلع على معين الدين شمس (٢٠) وقرر في وكالة بيت المال ونظر البيمارستان المنصوري فعظم أمره جداً .

١٥ في سنة ٩٢٣ ه في حكم السلطان سليم المعروف بابن عثمان (٣) خلع المقر السيني ملك الأمراء خاير بك بن بلباس نائب السلطنة بالديار المصرية علي الزيني بركات بن موسى وقرره

<sup>(</sup>١) بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس ج ٢ ص ٢٩٢

<sup>(</sup>٢) بدائع الزهور لابن أياس ج ٤ ص ٥٠

<sup>(</sup>٣) بدائع الزهور ج ٣ ص ١٣٥

مدير المملكة وناظر الحسبة الشريفة وناظر البيهارستان المنصوري الخر · · ·

#### الثقة بالبسيارسنان المنصوري

للدلالة على ماكان البيهارستان المنصوري من الثقة في نفوس الناس نذكر بعض الذين عولجوا به من أكابر العلما ومشاهير الوقت منهم :

١ - عثمان بن علي بن عثمان بن إسماعيل بن يوسف قاضي القضاة فخر الدين المعروف بابن خطيب جبرين قاضي حلب مولده في ربيع الآخر سنة ٦٦٢ ه بالحسينية بالقاهرة مرض بالبيهارستان المنصوري ومات به سنة ٧٣٨ هذا .

تين الدين أبو يحيى زكريا الأنصاري رأس القضاء
 الشافعي توفي سنة ٩٢٦ هـ بالبيهارستان بالقاهرة

ونكتفي بهذين الاسمين خشية الاطالة ٠

## وقفة السلطان فلاوون على البسارستان المنصوري

من الوثائق التاريخية الثبينة التي قل أن يجود الزمان بمثلها لطول العهد واضطراب الأحوال ونفير الدول؛ الوقفية التي أوقفها السلطان الملك المنصور قلاوون علم تربته ومدرسته ويبهارستانه فلها

<sup>(</sup>١) المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي

من أوثق المصادر التي يستمان بها في تحقيق أحوال ذلك الزمان. الذي وضعت فيه ؛ ومعرفة ما بلغته مصر فهه من الرقي والمدنية . ولقد كانت هذه الوقفية في حكم الشي المفقود فإن المورخ عبد الرحمن حسن الجبرتي المعوفى سنة ١٢٤٠ هـ ١٨٢٥م قد ذكر ضمن حوادث كتابه : أن وقفية السلطان قلاوون قد احترقت في داخل خزانة كتب البهارستان ؛ وأن الأمير عبد الرحمن كتخدا عند ما أراد تجديد البهارستان في سنة ١١٩٠ه ه وحبس بعض الأموال عليه لم يجد كتاب وقفه .

ومن حسن الاتفاق أنه في المدة التي تولى فيها الرحوم إبداهيم باشا نجيب إدارة ديوان الاوقاف (من ديسمبر سنة ١٩١٢) إلى ١٥ نوفبر سنة ١٩١٣) عثر في محفوظات الديوان على وقفية السلطان قلاوون ٤ وطلب الديوان من العلامة المرحوم أحمد زكي باشا قراءة الوقفية عانتهز الفرصة واستنسخ لنفسه منها نسخة للخزانة الزكية ٤ ولم يسبق لأحد ما قبل ذلك رومية هذه الوقفية أو معرفة مافيها وقد تفضل الأستاذ المرحوم أحمد زكي باشا فأعارنيها ضمن ما أعارني من نفائس خزانه .

وهذه الوقفية هي أربع وقفيات ممًا الثلاث الأوليات منها تمت في عهد قلاوون نفسه في ثلاث سنين متنالية وهي سنوات ٦٨٤و٥٣٠٠ المن من جملة كتب الأوقاف المذكورة المملائة كتب الرق الغزال الملصقة المورخ أحدهم (كذا) في ١٣ من شهر ذي الحجمة الحرام ختام سنة ١٨٤ والشاني مورخ في ١٢ شهر صفر الخير، والضم والإلحاق الشرعي الملحق بذيله المورخ في حادي عشر شهر صفر المنذكور كلاهما سنة ١٦٥، والثالث مؤرخ في ٢٤ شهر رجب الفرد الحرام سنة ١٨٦، هذا ما دلت عليه كنب الأوقاف المذكورة على الحكم المعين والمشروح بأعاليه»

وسنأتي على ديباجة الوقفية ثم على الشروط الخاصة بالبيمارستان وحده دون الخاص منها بالتربة أو المدرسة أو القبة أو المسجد ثم نتبع ذلك بذكر وقفية الأمير كتخدا لما احتوت عليه من الأمور المعظيمة الهامة للإنسانية .

---

#### ديباجة وففية السلطان الملك المنصور فلاوون

هذا كتاب وقف صحيح شرعي ٤ وحبس صريح مرضى ٤ أمر بتسطيره وإنشائه وتحريره ٤ -ولانا وسيدنا السلطان الأعظم السيد الأجل الملك المنصور العالم العادل ، الكاني الكانل ، المؤيد المظفر ، الهجام غياث الأنام ، سيف الدنيا والدين ، سلطان الإسلام والمسلمين ، قامع الكفرة والمشركين 4 قاهر الخوارج والمتمردين 4 محيي العدل في العالمين، منصف المظاومين من الظالمين ٤ ملك البحرين خادم الحرمين الشريفين٤ أبو المظفر قلاوون الصالحي قسيم أمير المؤمنين سلطان الديار المصرية والبلاد الشامية والأقاليم والقلاع والحصون ، خلد الله ملكه وجعـــل الأرض بأسرها ملكه ، وجدد له في كل يوم نصراً وملكه بساط الأرض براً وبحراً • وأشهد عُلِ نفسه الشريفة – صانها من كل محذور ، وباخها ما توممله في سائر الأوقات والدهور – بما تضمنه هذا المكتوب واشتدل اليه ونسب فيه الإشهاد إليه • وهو أنه – خلد الله ملكه وسلطانه ، وأفاض عَلى كافة الرعايا عدله وإحسانه — وقف وحبس وسبُّل وحرَّم وأبَّد وتصدق بجميع ما هو له -- خلد الله ملكه -- وفي ا يده وملكه وتصرفه وهو جميع الرَّبْع الكامل المعروف بالعلمي أرضًا وبناء الذي هو بالقاهرة المحروسة بالقرب من قيساريـــة جهاركس ··············· الخ ما وقفه من أملا كه وتراثه ندعه <sup>ا</sup> ونبدأ بشروط الواقف قال:

الم بعد المترت فرص أجره العزائم ، وأحرزت .واهب فلمن

طو بره الغنائم، وأجدر ما تنبه لاغتنام ثوابه كل نائم، وأولى مـــا ٣٣ توجه إليه كل متوجه وقام إليه كل قائم، ، ما عـــادت بالخيرات عـــائده، ، وزادت في

٣٤ المسرات زوائده ، واستدرت على الآباء فوائده ، واستغرت على التقوى
 ٣٥ بتطاول الآمال قواعده ، وهي الأوقاف العميم برها ، المقيم أجرها ،
 ٣٦ الجميع وفوها ، الكريم ذخوها ، فهي الحسنات التي هي أثمان
 ٣٧ الجنان ، والقربات التي فيها رضوان الرحمن ، والصدفات التي هي مهور

۱۹۲۱ - اجان ع والفريات التي تيه رسوان الر امن ع والمستدات التي عي مور الأجور الا اللوالو المرجان
 ۱۳۸۰ - الحور الحسان ع والنفقات التي هي مجمور الأجور الا اللوالو المرجان

ولا يخفى ، افيها من إدخال السرور على المويض الفقير ٤ وإيصال الحبور
 إلى قلبه الكسير ٤ و إخنائه بإيوائه ومداواته ، الذي لايمير عن وفور

٤٤ أجرها بشعبير ٤ فطوبى لمن عامل مولاه العزيز الغفار ٤ وراقبه

 مراقبة العالم بسره ونجواه في الايراد والارصدار ، وأقرضه أحسن الدون.

٤٦ على حسب الإمكان والاقتدار · وانتهز الفرصة بالاستباق

٤٧ وأحرز باغتنام أجرها قصب السباق ٤ فساعد الفقير المسلم على

إزالة ألمه ، ومداواة سقمه مساعدة تنجيه غداً من عذاب ربه الخلاق
 ورجاء أن تكون له بها عدد الله الرتبة العظمى ، والقربة التي

٩٤ ورجاء أن تكون له بها عنــد الله الرتبة العظمى ٤ والقوبة ال
 لايخاف بأجرها

ه ظلاً ولا هضماً ، والحسنة التي لاتبقى لذنبه غماً ٠

ولما علم بذلك مولانا السيد الأجل

٢٠ السلطان الملك المنصور العالم العادل

٨٣ .....نتقدم أمره الشريف ، العالي المنيف ، إلى ولي دولته ،

|                                                               | سطر |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| والمتشرف بخدمته ، والمخصوص في هذا الوقف بوكالته ، الجناب      | ٨٤  |
| العالي الآمري الأجلي الأوحدي الكبيري المؤيدي المجاهدي المقدمي | ٨٥  |
| العضدي                                                        |     |
| النصري العزي عز الدين ٤ عز الإسلام ذخر الأُنام ٤ مقدم الجيوش  | 77  |
| أمرة المامدين                                                 |     |

عضد الملوك والسلاطين أبي سعيد أيبك بن عبدالله الملكي الصالحي النجعى المعروف

بالأفرم أمير جاندار الملكى المنصوري السيغي أدام الله نعمتــه ، أن نقف عنه

خلد الله ملكه ويجبّس ويسبّل جميع ما هو جار في ملك مولانا السلطان الملك المنصور

> ...... جميع أراضي البستان 40

.....الدي ذلك بظاهر القاهرة 47

خارج بالبي الشعرية والفتوح غربي الجامع الظاهري المستجد العامر ۹۸ بذکر الله

٢٦٠ عَلَى ما نص مولانا السلطان المنصور الموقوف عنه بإذنه المذكور خلد الله مملكته على بيانه

٢٦١ وذكر تعيينه ذكراً مصدقا خبره لعيانه ، وشرح مصارفه شرحاً يبقى على الأبد وترادف زمانه ?

٢٦٢ وبين شروطه بيانًا لاينقضى بانقضاء أوانه ، من مصالح البهارستان المبارك المنصوري المستجد

٢٦٣ إنشار موالبديع بناو م والمدوم في الآفاق مثاله والمشهور في الأقطار
 ٢٦٤ حسن وصفه وجماله ، لقد أعجز همم الملوك الأول ، وحوى كل
 وصف جيل واكتما

۲٦٥ وحدَّث عنه العيان والخبر ٤ ودل على علو الهمة فيه كالسيف دل على التأثير بالأثر ؟

من أكحال تكون فيه معدة السبيل ، وأشربة تماوكالسلسبيل ، وأطباء تمضره في

٢٦٧ البكرة والأصيل ، وغير ذلك بما يشغي السقيم وبيري العليسل ، وفووش وأوان ،

٣٦٨ و قو مَة و ١٤٠٤م ومطعوم ومشروب ومشموم مستمراً أبدا على الدوام وسيأ قى بيان ذلك

٢٦٩ نيم مفصلًا مبيئًا ٤ ومشروحاً معينا ٠ وهذا المارستان المذكور

بالقاهوة المحروسة بين القصرين ٢٧٠ بخط المدارس الكاملية والصالحية والظاءرية ٤ رحم الله واقفيها على

١٧٠ بخط المدارس الحاملية والصاحبة والطاعرية عارجم الله والعام على على المدرسة

٢٧١ الكاملية إلى باب الزهومة وفنادق الطواشي شمس الخواص مسرور رحمه الله ، ونندقي الحجر والغاكهة

٢٧٥ على يمنة الداخل فيه وإلى المدرسة التي هي بالعلم الشريف معظمة

٢٩١ ..... وهذا المارستان هو الذي وقفه مولانا السلطـــان الملك المنصور الموكل الموقوف عنه خلد الله ملـكه

٢٩٣ بيارستان لمداواة مرضى المسلمين الرجال والذاء من الأغنياء المترين
 والفق اء المحتاحين

۲۹٤ بالقاهرة ومصر وضواحيها من المقيمين بها والواردين اليها من البلاد والأعمال عرر اختلاف

۲۹۵ أجناسهم وأوصافهم وتباين أمراضهم وأوصـــابهم ، من أسراض الأجسام قلت أو كثرت

۲۹۰ اتفقت او اختلفت ، وأمراض الحواس خفيت أو ظهرت ، واختلال
 العقول التي حفظها أعظم

٢٩٧ المقاصد والأغراض ، وأول ما يجب الإقبال عليه دون الاغراف

عنه والإعراض ، وغير ذلك مما تدعو ٢٩٨ حاجة الإنسان إلى صلاحه وإصلاحه بالأدوية والعقاقير المتمارفة

١٦٨ حاجه الريسان إلى صارحه ويصارحه بالا دويه والمفاقير المتمارة عند أهل صناعة الطب

۲۹۹ والانشفال فیه بعلم الطب والاشتفال به ، پدخلونه جموعاً ووحدانا وشیوخا وشبانا ، ویلفاه

٣٠٠ وصبياناً ، وحرماً وولدانا ، يقيم به المرضى الفقواء من الرجال والنساء
 لمداواتهم إلى حين برئهم وشفائهم

٣٠١ ويصرف ما هو معد فيه للمداواة ٤ وبفرق للبعيد والقربب ٤
 والأهلى والغريب ٤ والقوي والفميف ٤

٣٠٣ والدني والشريف ، والعلي والحقير ، والغني والفقدير ، والمأمور والأدير ، والأعمر والبصير ·

٣٠٣ والمقضول والفاضل ٤ والمشهور والخامل والرفيع والوضيع ٤ والمترف والصعادك ٤

٣٠٤ والمليك والمماوك ، من غير اشتراط لعوض من الأعواض ، ولا تعريض بإنكار كلي ذلك

ولا اعتراض ٤ بل لحض فضل الله وطوله الجسيم ٤ وأجره الكريم
 وبره العميم ٤ لينتفع بذلك

٣١٠ شرعياً ٤ ووقف بإذن مولانا السلطان الملك المنصور الموكل المذكور خلد الله بملكته ٤ ، وحبس عنه

٣١٤ المارستان المستحد المنصوري المحدود أعلاه ، وعلى من يقوم ممال الشرية من الأماراه والكمالين

بمصالح المرضى به من الأطباء والكحالين ٣١٥ والجر اتحيين وطباخي الشراب والمزاور والطعوم وصانعي المعاجين

والأكحال والأدوية والمسهلات والمراور والمسلوم والمسي المسجول والأدوية والمسهلات

٣١٦ المفردة والمركبة ٤ وعلى القومة والفراشين والخزان والأمنـــا والمباشرين وغيرهم بمن جوت عادة أمثالهم بذلك •

٣١٧ وعلى مايقوم بمداواة المرضى من الأطعمة والأشربة والأكحال والشيافات والمعاجين والمراهم

٣١٨ والأدهان والشربات ، والأدوية المركبة ، والمفردة ، والغوش
 والقدور والآلات المدة للانتفاع

٣١٩ بها في مثله ٠ وسيأتي ذكر ذلك مفصلا فيه مبينا ومشروحا معينا، عَلَى أَن الناظر في هذا الوقف

٣٢٠ والمتولى عليه بومجر العقار من هذا الوقف المذكور وما شاء منه بنفسه أو بنائبه مدة ثلاث سنين

٣٢١ فما دونها بأجرة المثل فما نوقها وبوعجر الأراضي مدة ثلاث سنين

فما دونها بأجرة المثل فما فوقيا ٣٣٣ ولا يدخل عقداً على عقد ولا يومجره لمتشرد ولا لمتعزز ٤ ولا

لمن تخشى سطوته ، ولا لمن ينسى الوقف ٣٢٣ في يده ٤ وببدأ من ذلك بمارة ما يجب عمارته في الوقف

والبيمارسةان ، المذكور ذلك فيه من إصلاح وترميم

٣٢٤ أو بناء هديم ، على وجه لاضرر فيه ولا ضرار ولا أجعاف بأحد في جد ولا إصرار، وبتخير

• ٣٢ الناظر في تحصيل ربع هــذا الوقف وحسن الحال على حسب

الإمكان ويطلب ذلك

٣٢٦ حيث كان في كل جهة ومكان ، بحيث لا يُفْرط ولا يفرّط" ولا يخرج في سلوكه عن السنين المترسطة

٣٢٧ ولا يهمل حقا معينا ولا يغفل عن أمر يكون صلاحه ببنا ،

لتكون هذه الصدئة طيبة مقبولة ٣٢٨ وهذا السعى يرجو مولانا السلطان الملك المنصور — خــلد الله ملكه - به من ربه قبوله

٣٢٩ فقد قال صلى الله عليه وسلم فيا ورد عنه من الأخبار الصعيحة

المنقولة : « إذا مات العبد انقطع عمله

مطر

٣٣٠ إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له » ثم ما فضل بعد ذلك

٣٣١ صرف منه الناظر ما يرى صرفه لمن يتولى إنجاز ذلك واستخراج

٣٣٣ أُجرته وعمارله وصرف ريعه في وجوهه المشترطة فيه وتفوقة أشربته. وأدونته من شد

۳۳۳ وناظر ومشارف ومشاهد وکاتب وخازن ٬ ویصرف لکل منهم من ریم هذا الوقف

٣٣٤ أجرة مثله عن تصرفه في ذلك وقعله ، ولا يولي الناظر في هذا

الوقف يهوديا ولا

٣٣٥ لصرانيًا ولا بمكنه من مباشرة ثبيء من هــذا الوقف بل بكون المدلى مسلما ظاهر الأمانة

المومي مسين كامر . و عالم ٣٣٦ عارفًا با نواع الكتابة ، كافيًا فيا ينولاه موصوفًا بدينهودرايته وخبرته

٣٣٧ ويصرف الناظر من ربع هذا الوقف عثمن ما تدعو ٣٣٨ حاجة المرضى إليه ٤ من سروحديد أو خشب على ما يراه مصلحته

ولحف محشوة قطناً وطواريح محشوة

٣٣٩ بالقطن أيضاء وملاحف قطن ومخاد طرح أو أدم محشوة عكى ما يراه

ويوُدي إليه اجتهاده وهو مخير بين

٣٤٠ أن يفصل كل نوع من ذلك ويصرف أجرة خياطته وعمله وثمن حشوه وبين أن يشترى ذلك

٣٤١ معمولا مكملا فيجعل لكل مريض من الفوش والسرر على حسب. حاله وما بتنشيه مرضة عاملا في

٣٤٧ حتى كل منهم يتقوى الله وطاعته باذلا جهده وغاية نصيحته ٤ فهم رعيته وكل مسئول عن

٣٤٣ رعيته ويصرف الناظر في هذا الوقف

٣٤٤ ثمن سكر يصنعه أشربة مختلفة الأنواع ، ومعاجبين وثمن ما يحتاج إليه لأجل ذلك من الفواكه

٣٤٥ والخاير، وسم الأشربة وثمن مايحتاج إليه من أصناف الأدوية والمعاجين والعقاقير والمراهم

٣٤٦ والأكيمال والشيافات والذرورات والأدهان والسفوفات والدرياقات والأع أس

٣٤٧ وغير ذلك يصنع كل صنف في وقته وأوانه ، ويدخره تحت يده

في أوعية معدة له ٤ فأرذا ٣٤٨ فوغ استعمل مشله من ربع هــذا الوقف ولا يصرف من ذلك

لأحد شيئًا إلا بقدر حاجته إليه

٣٤٩ ولا يزيده عليها ، وذلك بحسب الزمان وما تدعو الحاجة إليه بحسب الغصول وأوقات الاستعال

٣٥٠ ويقدم في ذلك الأحوج فالأحوج من المرضى والمحتاجين والضعفاء

والمنقطعين والفقراء

٣٥١ والمساكين ويصرف الناظر من ربع هذا الوقف ·

٣٥٢ ما تدعو حاجة المرضى إليه من مشموم في كل يوم ، وزبادي

فخار برسم أغذيتهم وأقداح

٣٥٣ زجاج وغرار برسم أشربتهم وكيزان وأباريق فخار وقصاري فخار

٣٥٤ وزيت للوقود عليهم ، وعاء من بحر النيل إلمبارك برسم شربهم وأغذيتهم. ٣٥٥ و ............. لأجل تفطية أغذيتهم عند صرفها عليهم وفي تمن مساوح

٣٥٦ ويصرف الناظر ثمن ذلك من ربع هذا الوقف في غير إسراف ولا إجمعاف ولا زيادة عَلى

٣٥٧ مايحتاج إليه كل ذلك بحسب ماتدعو الحاجة لزيادة الاَّ جر والثواب ٣٥٨ ويصرف الناظر في هذا الوقف لرجلين مسلمين موصوفين

وه بالديانة والأمانة بكون أحدهما خازنا لمحزن حاصل التفوقة ، يتولى
 تف قة الأشربة والأكحال والأعشاب

٣٦٠ والمعاجين والأدهـان والشيافات ، المأذون له في صرف ذلك من المباشرين ، وبكون الآخر أميناً .

٣٦١ يتسلم صبيحة كل يوم وعشيته أقداح الشراب المختصـة بالمرضى. والمختلين من الرجال والنساء

٣٦٢ المقيمين بهذا المارستان ؛ ويفرق ذلك عليهم ويباشر شرب كل منهم. لما وصف له من ذلك ·

٣٦٣ ويباشر المطبخ بهذا المارستان وسـا يطبخ به للمرضي من مزاور ودجاج وفراريج ولحم وغير ذلك ٤

٣٦٤ ويجيمل لكل مريض ماطبخ له في كل يوم في زبدية منفردة له من غير مشاركة مع مريض آخر ويغطيها

٣٦٥ ويوصلها إلى المريض إلى أن يتكامل إطعامهم ويستوني كل منهم. غذاء وعشاء وما وصف له

٣٦٦ بكرة وعشية - ويصرف الناظر لكل منها من ربع هــذا الوقف مايرى صرفه إليه من غير حيف

٣٦٧ ولا شطط • وللناظر الشهادة عليها في العدة إذا لم يكفيا ما اشترط عليها مباشرته ويصرف

٣٦٨ له أجرة مثله من ربع هذا الوقف ويصرف الناظر

٣٦٩ من ربع هذا الوقف لن ينصبه بهذا المارستان من الأطباء المسلمين الطبائعيين والكحالين والجرائحيين

٣٧٠ بحسب ما يتنضيه الزمان وحاجة المرضى وهو مخنير في العدة وتقوير الجامكيات ما لم يكن في ذلك

٣٧١ حيف ولا شطط يباشرون المرضى والمختلين الرجال والنساء بهذا المارستان محتممين ومتناوبين

٣٧٢ باتفاقهم على التناوب، أو باذن الناظر في النناوب، ويسألون عب أحواله عم وما

۳۷۳ يتجدد لكل منهم من زيادة سرض أو نقص ويكتبون بما يصلح لكل مريض من شهراب وغذاء وغيره ي

٣٧٤ في دستور ورق ليصرف على حكمه ، وبانترمون المبيت في كل ليلة بالبچارستان مجتمعين أو متناوبين

ويجلس الأطباء الكحالون لمداواة أعين الرمداء (١) بهذا المارستان
 ولمداواة من يرد إليهم به

(١) لم نجد هذا الجمع في كتب اللغة فأبقيناه على حاله كما فعلنا في غيره من الأغلاط والكلمات العامية الواردة في نصوص الوقف أو غيرها من النقول •

٣٧٦ من المسلمين بحيث لايرد أحد من المسلمين الرمداء من مداورة عينيه يكرة كل وو ويباشرون المداورة

٣٧٧ ويتلطفون فيها ويرفقون بالرمداء في ملاطفتهم وإن كان بينهم من به قروح أو أسراض -في عينه تقنضي

٣٧٨ مراجعة الكحال للطبيب الطبائي ، راجعه وأحضره معه وباشر معه من غير انفراد عنه ويراجعه في

٣٧٩ أحوال برئه وشفائه ويصرف الناظر في

٣٨٠ هذا الوقف لمن بنصبه شيخًا للاشتغال عليه بعلم الطب على اختلافه
 يجلس بالمسطبة الكربرى المهيئة له

٣٨١ في كتاب الوقف المشار إليه للاشتقال بعلم الطب على اختلاف أوضاعه في الأوقات التي بعينها له

٣٨٣ الناظر مايرى صرفه إليه وليكن حجلة أطباء البجارستان المبارك من غير زيادة عن العدد

٣٨٣ ويصرف الناظر من ربع هذا الوقف للقومة والفراشين

٣٨٤ الرجال والنساء بهذا البيارستان مابرى صرفه إلى كل بحسب عمله على أن كلاً منهم يقوم بخدمة المرضى

والمختلين الرجال والنساء بهذا البيارستان وبغسل ثيابهم وتنظيف أما كنهم وإصلاح شوءمهم

٣٨٦ والقيام بمصالحهم على مايراه من العسدة والتقرير بحيث لايزيد في العدة ولا في المقادير على الحاجة إليه

٣٨٧ في ذلك بحسب الزمان والمكان ويصرف الناظر

سطو

- ٣٨٨ ماندعو الحاجة إليه في تكفين من يموت بهذا المارستان من المرضور
   والمختلين الرجال والنساء ، فيصرف
- ۳۸۹ ما مجتاج إليه برسم غسله وثمن كفنه وحنوطه وأجرة غاسله وحافر قبره ومه اراته في قبره على السنة
- ٣٩٠ النبوية والحالة المرضية ، ومن كان مريضاً في ببتـــه وهو فقير كان للناظر أن يصرف إليه ما يحتاج إليه
- ٣٩١ من حاصل هذا المارستان من الأشربة والأدوية والمعاجين وغيرها مم عدم التضييق في الصرف
  - ٣٩٣ على من هو مقيم به ٤ فاړن مات بين أهله صرف إليه الناظو
- . ٣٩٣ في موته بتجهيزه وتفسيله وتكفينه وحمله إلى مدفنه ومواراته في. قبره مايليق بين أهله وليس للناظر
- ٣٩٤ في هذا الوقف أن ينزل بهذا المارستان من المرضى ولا من المختلين ولا من الأطباء ولا من المائم بن
- ٣٩٥ ولا من أرباب الوظائف بهذا المارستان يهوديا ولا نصرانيا فإن فعل شيئا من ذلك أو أذن نيه
- ٣٩٦٠ نقمله مردود وإذنه فيه غير معمول به ، وقد باء بسخطه وإثمه ٠ ومن حصل له الشقا والعافية
- ٣٩٧ بمن هومتيم بهذا المارستان المبارك صرف الناظر إليدمن ربع هذا
- ٣٩٨ على العادة ، بحسب الحال من غير زيادة تقتضي التضبيق عُلي المرضى والقيام بمصالحهم ، كل ذلك على ما

٣٩٩ يراه الناظر ويوُّدي إليه اجتماده بحسب ما تدعو إليه الحاجة ويحصل منه ضريد الاُّجور لمولاناً

- السلطان الملك المنصور سيف الدنيا والدين ، أعرز الله به الدين
   وأمتم ببقائه الإسلام والمسلمين
- ٤٠١ فامن تنص ربع الوقف المذكور عن استيماب المصارف المذكورة أعلاه ٤ قدم الناظر صرف
- ٤٠٢ الأم فالام من ذلك ، من الأطمعة والأشربة والأدويسة والسفوفات والماجين ومداواة
- ٣٠٠. الرمد ، وتقديم الأحوج فالأحوج بحسب. ما تقتضيه المصلحة وزيادة الأجور والثواب .
- ٤٠٤ وعلى الناظر في هذا الوقت أن يراعي تقوى الله سبحانه وتعالى
   سراً وجهراً ٤ ولا يقدم صاحب جاه على
- ٥٠٤ ضعيف ولا قوياً على ماهو أضعف منه ولا متأهلاً على غويب ٤
   بل يقدم في الصرف إليه
- ٤٠٦ زيادة الأُجور والثوابُّ والتقرب إلى رب الأُرباب ٤ فامِث تمذر الصرف والعياذ بالله تعالى
- ٤٠٧ إلى الجهات المذكورة أو إلى شيّ منهاكان ذلك مصروفًا إلى الفقراء والمساكين من المسلمين أبناكانها
  - ٠٨٠٤ وحيث ما وجدوا وجمل هذا الجناب العالي الأميري
- ٤٠٩ المزي الوكبل الوكبل الواقف بإذن موكله مولانا السيدالأجل السيدالأجل السلطان الملك المنصور

١٣ من أولاده وأولاد أولاده وإن سفاوا ثم للأمثل فالأمثل من عتقاء
 مولانا السلطان

الملك المنصور المسمى أعز الله أنصاره وإذا انفرضوا كان النظر
 في ذلك لحاكم المسلمين الشافعى

١٤ المذهب بالقاهرة ومصر المحروسة ، ثم من بعده لمن يوجد من
 حكام المسلمين بوم ذلك على اختلاف مذاهبهم

٤٢٤ وصار جميع ما وصف وحدد بعاليــه وقفاً محرماً بجرمات الله
 الأكيدة التي هي أجمع النحري ، فلا يحل

٤٢٥ لأحد يوممن بالله واليوم الآخر ويعلم أنه إلى ربه الكريم صائر
 من سلطان أو وزير ، أو شهر أو قاض

د عنسب أو وكيل بيت مال ، أو أمير أو آس ، نقض همذا

الوقف ولا نقش شيٌ منه ولا تعطيله ولا فسخه ٤٢٧ ولا تحويله ولا السعي في إبطال شيٌ منه ولا الاعتراض إليه ولا

إخراجه عن سبیله ۱۲۸ تحن فعل ذلك أو اعان علیه أو سعی فیه .................

٣٧٤ ...... وقعر

٤٣٨ الشهادة عليه بعد قراءته بتاريخ اليوم المبارك بوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر صفر المبارك

٣٩٤ من شهور سنة خمس وثمانين وستائة ، الله يقضيها بخير وحسبنا الله ونعم الوكيل الشهود (وهم ثمانية) .....ويذلك أشيد .....وبذلك أشهد يوسف بنسلمان محد بن محد ..... محدين عبد العزيز بن أحمد ابن عمر بن اللبب ? .....وبذلك أشيد ---- وبذلك أشيد مهد بن محمد بن عبد العزيز بن رشيق عيسي بن عمر بن خالدبن عبدالحسن الشافعي

اسماعيل بن الحسن الانصاري محمد بن محمد البكري الحسبني على بن عبد العزيز بن على

# وقفية الاثمير عبد الرحمن كنغدا

هي إعلام شرعي صادر من محلس الشرع الشريف إلى الأمير عبد الرحن كتخدا بتثبيته ناظراً على وقف السلطان المنصور قلاوون وهو الذي ذكر الجبرتى أنه جدد عمارة المارستان المنصوري وأراد أن يجتاط بجهات وقفه • ومن هذا الإعلام تعلم تمام العلم الحال التي كان عليها المارستان في ذلك العصر من نظام وترتيب في الادارة والعلاج، وهو من دواعي الاغتباط لمصر، وها هو ذا الإعلام (1)

<sup>(</sup>١) أثبتناه بالحرف ولم نصلح من لغته شبئًا

سيد الملوك والسلاطين إسكندر صاحب

القرآن مولانا السلطان اللك المنصور أبو المظفر قلاوون الصالحي
 قسيم أمير المؤمنين

وسلطان الديار المصربة 6كان تنمده الله بالرحمــة والرضوايـــ وأسكنه أعلى فواديس الجنان ونف وحبس وسبّل

وأبَّد وأكد وخلد وتصدق بجميع القبة العظمى وجميع المدرسة المباركة وجميع البيارستان بصدر الدهايز الجامع لذلك ، ومكتب ..... السبيل علو باب القيسارية المستجدة والصهربج بداخل

البيارستان المرقوم ، وما يتبع ذلك من الأواوين والقاعات والأروقة والخلاوي والطباق وبيوت المختلين من الرجال والنساء ، وأواوين الضعفاء والمرضى ، وفساقي المياه وبيوت الأغلية وغير ذلك .....

 وجميع الأماكن والحوانيت والحواصل والخوائن والربوعة والطباق والمقارات الكائنة بمصر المحروسة بالخط المذكور

1٦ والأطبان التابعة لذلك ٤ المرصد ذلك جميمه على مصالح القبة والمدرسة والبيارستان والمكتب والصهوبج المذكورين أعـلاه ٤ المشمول ذلك جميمه وما ألحق به من قبل مولانا السلطان الأشرف برسباي والمرحومة بهانم

۱۷ عتيقة الجاني بوسف زوجة بشتك الداوادار الخازندار مولانا السلطان المومى إليه من المومى إليه وقف مولانا السلطان المومى إليه من الأوقاف التابعة لذلك على الحاكم المعين باستيار الوقف بنظر وتحدث الم فخر الأكابر والأعيان الجناب المكرم الابير عبد الرحمن كتخدا ابن المرحوم الأبير حسن كتخدا طائفة مستحفظان القاز دغلي المرحوم الأبير حسن كتخدا طائفة مستحفظان القاز دغلي المرحوم الأبير حسن كتخدا طائفة مستحفظان القاز دغلي المرحوم الأبير حسن كتخدا طائفة مستحفظان القار دغلي المرحوم الأبير حسن كتخدا طائفة مستحفظان القار دغلي المرحوم الأبير حسن كتحدا طائفة مستحفظان القار دغلي المرحوم الأبير حسن كتحدا طائفة مستحفظان القار دغلي المرحوم الأبير حسن كتحدا طائفة مستحفظان القال دغلي المرحوم الأبير حسن كتحدا طائفة مستحفظان القالم دغلي المرحوم الأبير حسن كتحدا طائفة مستحفظان القالم المرحوم الأبير حسن كتحدا طائفة مستحفظان القالم المرحوم الأبير حسن كتحدا طائفة مستحفظان المرحوم الأبير حسن كتحدا طائفة مستحفظان القالم المرحوم الأبير المرحوم الأبير حسن كتحدا طائفة مستحفظان القالم المرحوم الأبير المرحوم الأبير حسن كتحدا طائفة مستحفظان القالم المرحوم الأبير المرحوم الأبير المرحوم الأبير مدين كتحدا طائفة المرحوم الأبير المرحوم الأبير المرحوم الأبير المرحوم المرح

مبط

بمصر كان بموجب تقريره في ذلك من قبل مولانا شيخ الإسلام المشار واليه أعلاه المو<sup>مرخ</sup> في شهر

- ١٩ ذي الحجة الحرام ختام سنة أربع وسبعين ومائة وألف (١١٧٤).
  المرتب على القومان الشريف الواجب القبول والتشريف من حضرة الوزير المعظم والدستور المكرم والمشير المفخم مولانا أحمد باشا عوافظ الدار المصرية
- ٢٠ دامت سعادته السنية المؤثرخ في شهر ذي الحجة المذكور سنة
   ١١٧٤ للذكورة ٤ وقفاً صحيحا شرعيا على ما يبين فيه : فأما القبة
   المذكورة فإنه وقف رواقها
- ٣٣ · · · · وأما الخزاين التي بالقبة المذكورة فلم نه وقفها لحفظ الكثب · · · ·
- وأما المدرسة المباركة ٠٠٠ فإنه وقفها على الفقهاء والمنفقهة
   على مذاهب الأنمة الأربعة ٠٠٠
- ۳۴ • • وأما البيارستان المذكور المستجد من قبل مولانا السلطان المشار إليه • • • •
- ٣ • فأنه وقف ذلك بيارستانا اداواة مردى المسلمين الرجال والنساء والأغنياء والنقراء بالقاهرة ومصر وضواحيها من المتحدين ببها والواردين إليهما من البلاد والأعمال على اختسلاف أجناسهم وأوصافهم وسائر أمراضهم من أمراض الأجسام قلت أو كثرت انفقت أو اختلفت اوأمراض الحواس عفت أو ظهرت واختلال المقول التي حفظها أعظم المقامسة والاغراض اوأول

ما يجب الإقبال عَلى ذوى الانحراف عنه والإعراض، وغير ذلك عما تدءو حاجة الإنسان إلى صلاحه وإصلاحه بالأدوية والمقاتير المتمارفة عن أهل صناعة الطب والاشتفال فيه بعلم الطب والاشتفال

المتمارنة عن أهل صناعة الطب والاشتفال فيه بعلم الطب والاشتفال به / ويدخلونه جموعا ووحدانا وشيوخا وشبابا وبُلاَعَا وصبيــاناً وحرما وولدانا تقيم المرضى النقراء من الرجال

۳۸ والنساء لمداواتهم إلى حين برشهم وشفائهم ويصرف ما هو معين فيه للمداواة ويغرق على البعيد والتربب ، والأهل والغريب والقوي والضعيف، والدني والشريف ، والخفير والغني والفقير

٣٩ والمأمور والامير ٤ والأعمى والبصير ٤ والمنضول والفاضل ٤ والمشهور والخامل ٤ والرفيح والرضيع ٤ والمتمنى والصعادك ٤ والمليك والممادك من غير اشتراط لموض من الأعواض ٤ ولا تعريض بإنكار

عمله واطلاعه عالماً بأسباب الأمواض وعلاجاتها ، ولجارس المشتطين ٢٤ بعلم الطب على اختلافه • وتكون المسطبة المقابلة لها سمسدة لجلوس المستخدمين والمباشرين لاردارة البجارستان المرقوم وتكون القاعة التي على يجنة باب الدخول للبجارستان المرقوم مرصدة

جغظ ما يغرق من حواصل البيارستان المذكور من أشربة وأكحال
 وأدوبة مغردة ومركبة ومعاجين وأدهان ودرياقات ومراهم وشيافات

وغير ذلك • وتكون القاعة المتوصل إليها من الباب الثالث

- ٤٤ مرصدة الإقامة ألرمداء من الرجال النقراء أو لمن يرى الساظر إقامته بها من المرضى • ويكون المخزن الكبير المتوصل إليه من الباب السادس مرصداً لحفظ الأعشاب ، وتكون القاعة المتوصل واليها من الباب
- السابع بوسم إقامة المرضى الفقراء الرجال المسهولين ، وتكون المسطبة الكبرى المتوصل إليها من الدهليز الذي بأوله باب المطبخ برسم إقامة المجروحات والمكسورات من النساء ، وتكون القاعات الثلاث
   البائيات من البارستان المذكور التوصل إلى ذلك من الدهليز المتوصل منه إلى المخزنين المحليخ المرصد لطبخ الأشربية وإلى المخزنين بجوار المرصدين لحفظ حواصل المطبخ صرصدان برسم إقامة المريضات الفقيرات
- ٤٧ من النساء وعلو ذلك برسم إقامة من يخدبهن من النساء وباقي يبوت قاعة البيارستان المرقوم مرصدة لحواصل البيارستان المرقوم ولا قامة من يرى الناظر إقامته بها من المرضى الفقراء الرجال
- ٤٨ والنساء وتكون القاعة المرصدة لإقامة المختلين من الرجال برسم إقامة كل من يردم اليها من المختلين الرجال وكذلك القاعة المجاورة لها فإنها مرصدة برسم المختلات من النساء ، وأذن مولانا
- السلطان المشار إليه أعلاه في الإنشاء على سطح بيوت المختلين
   من الرجال والنساء مساكن برسم القومة والخدام بالبيارسشان
   المرقوم وتكون أواوين قاعة البيارستان المرقوم بوسم

- إقامة المرضى الفقراء الرجال دون النساء على اختلاف أجساسهم وطبقاتهم وعلى الأطباء المرتبين بالبهارستان المرقوم والكحسالين والجرائعيين مباشرة المرضى بالبهارستان الرجال والنساء مريضاً بعد
- والجراتحيين مباشرة المرضى بالبجارستان الرجال والنساء مريضا بمد م مريض بحيث يستوعبون جميع المرضى بالمباشرة في كل يوم بكوة وعشية كم وعلى كل من القومةوالفراشين بالبيارستان المرقوم ألايةماهد المرضى وبقوم بما يحتاج إليه من غسل ثيابه وتنظيف
- مكانه وإصلاح شأنه وحك رجليه والقيام بمصالحه ٤ والاهتام بشرابه
   وغذائه وترتيب المشموم له على العادة بحسب ما تدعو الحاجة إليه ٠
   ولا يشرك مريضاً مع مريض آخر في شراب ولا في غذا ويتقي الله ٠
- - ٧٠ وأشربة تحاو كالسلسبيل ، وأطباء تحضره فى البكرة والأصيل ،
     وغير ذلك مما يشفي السقيم ويبري العليل وفروش وأوان وقوسة وغدام ومطعوم ومشروب ومشموم مستحراً أبداً على الدوام
  - وعلى من بقوم لمصالح المرضى به من الأطباء والكحالين والجز اتحيين
     وطباخي الشراب والطموم وصانعي المماجين والأكحال والأشربة
- والمسهلات المفردة والمركبة ، وعلى القومة والفراشين والخزان والأمناء ، والمباشرين وغيرهم بمن عادة أشالهم في ذلك ، وعلى من بقوم بمداواة المرضم من الامطمعة والأشهبة والأكسال

سطر

والشيافات والمعاجين والمراهم والأدهان والشربات والأدوية المركبة والمغردة والغرش والقدور والآلات المعدة للانتفاع بهـا في مثله ويصرف الناظر من ربع هذا الوقف

٧٤ المذكور ثمن ماتدعو حاجة المرضى إليه من سرير حديد أو خشب على ما يراه مصاحته ولحف محشوة قطنا وطواريح محشوة بالقطن أيضاً وملاحف قطن ومحماد وطرح أوادم محشوة على ما يراه

الناظر ويودي إليه اجتهاده وهو مخير بين أن يفصل كل نوع من ذلك ويصرف أجرة خياطته وعمله وثمن حشوه وبين أن يشتري ذلك مصولا مكلا ويجعل لكل مريض من النوش والسرر

ا على حسب حاله وما يقتضيه مرضه عاملاً في حق كل منهم بتقوى الله • • • ويصرف الداظر من ربع هذا الوقف

لذكور ثمن حكر يصنعه أشربة مختلفة الأنواع ومعاجبين وثمن
ما يحتاج إليه لأجل ذلك من الفواكه وإلخماير برسم والأشربة
وثمن ما يحتاج إليه من أصناف الأدوية والعقاقير والعاجين

وتمن ما يحتاج إليه من اصناف الادوية والعقاقير والماجين ٢٨ والمراهم والأكحال والشيافات والدرورات والادهان والسفوفات والدريافات والأقراص وغير ذلك، يصنع كل صنف في وقف ويدخره تجت يده في أوعية معدة له فلمذا

ويدهور على بيد في وويد المحد الوقف ولا يصرف من ذلك. لاحد شيئا إلا بقدر حاجته إليه • • ويقدم

من ذلك الأحوج فالأحوج من المرضى والمحتاجين والضعفاء والمنقطعين
 والفقراء والمساكين • ويصرف الناظر من ربع هذا الوقف المذكور ؛

ما تدعو حاجة المرضى إليه من مشعوم في كل يوم

سطر

٨١ وزبادي نخار برسم أغذيتهم وأقداح زجاج برسم أشربتهم وكذائ
 وأباديق فخار وشيرج وقداديل وزيت للوقود عليهم ٤ وماء من
 يحر النيل المبارك برسم شربهم ومكبات خوص

٨٢ لأُجل أغلية أغذيتهم عند صرفها عليهم ٤ وفي ثمن مااوح خوص لاُجل استعالمم إياها في الحر وغير ذلك

۸۳ م م و و و و الناظر من ربع هـــذا الوقف المذكور لرجلين أحدهما غازن بمخزن حاصل التفرقة بغرف الا مشربه والا كحال المؤمشاب ، والماجين والا حدان والشيافات ، والا غر يتسلم مبيحة كل يوم وعشيته أقداح الشراب المختصة بالمرضى والمختلين من الرجال والناء ويفرق عليهم ذلك ويباشر

۸۵ شرب كل منهم لما وصف له من ذلك ويساشر البهارستان وما يطبخ به للمرضى من فراور ودجاج وفراريج ولحم وضير ذلك ويجعل لكل مريض ما يطبخ له فى كل يوم في زبدية منفردة من غير مشاركته مع مريض آخر ويقطيها وبوصلها له إلى أن يتكامل إطعامهم ويستوفي كل منهم غداه وعشاه وما وصف له كرة وعشية

٨٧ ٠ ٠ ٠ وللناظر أن ينصب من الأطباء

۸۸ المسلمین الطبائعیین والکحالین والجرائحیین بجسب ما تقتضیه الزیادة وحاجة المرضی ٤ وهو مخیر فی العدة وتقدیر الجامکیات بالترتیب فی ذلك ٤ بیاشرون المرضی والمختلین محتممین

۸۹ أو متناوبین باتفاقهم على التناوب ، ویسألون عن أحوالهم وما پتجدد لكل منهم من زیادة صرض ویكتبون ما بصلح لكل مربض

سط

من شراب وغذا وغير ذلك في دستور ورق ليصرف

- على حكمه ويلتمون المبيت في كل ليلة بالبيارستان وتجلس الأطباء الكتحالون لمداواة أعين الرمداء بالبيارستان ومن يرد إليهم ويتلطفون بهم [وإن احتاجوا لاعطباء من
- ٩١ الطبائميين إلى مواجعة الكحال براجعوه ويحضره بباشر معهم] (١) ويصرف الناظر من ربع هذا الوقف المذكور للقومة والنواشين للرجال والنساء في نظير التيام بهم وتفسيل ثيابهم
- ٩٢ • • ويصرف الساظر من ربع هــذا الوقف المذكور ما تدعو الحاجة إليه من تكفين من يموت من المرضى
- ٩٣ والمختابين وما بيمتاج إليه برسم غسله وتكفينه وحنوطــه وأنجوة
   غاسله وحافر قبره ومواراته في قبره على السنة النبوية
   ومن كان مريضا في بنته وه. فقيز
- ٩٤ كان الناظر أن يصرف ما يمتاج إليه من حاصل هذا البهارستان والأشربة والأدوية والماجين وغيرها مع عدم التضييق في الصرف
  - على من هو مقيم به ، ومن حصل له الشفاء والعافية
- من هو مقيم به بصرف له كسوة مثله على العادة بجسب الحال
   ۹۷ • • ذلك جميعه معين
  - ٩٨ ومبين ومفصل ومشروح بكتب الاعوقاف الصحيحة الشرعية
- ٩٩ · · · · من جملة كتب الأوقساف المذكورة ( الثلاثة كتب الرق الغزال الملصق الوارخ أحدهم ) (٢) في ثالث وعشرين

(١) ٤ (٢) كذا في الاصل

سطر

شهر ذي الحجة الحرام سنة ٦٨٤ والثاني

١٠٠ موثرخ في ثاني عشر شهر صفر الخير ٠٠٠ سنة ١٨٥ والثالث موثر خ
 ١٠١ في رابع وعشرين شهر رجب الفرد سنـة ١٨٦ هــذا مادلت
 كتب الأوقاف ٠٠٠٠٠٠

١٠٢ من المرتبات والخيرات على الوجه المسطور طلب الا ممير عبد الرحمن كتخدا الناظر

۱۱۰ • • • • وقع التحوير في اليوم المبارك الموافق لثامن شهر عوم الحوام افتتاح سنة ١١٧٥ من هجرة من له كمال العز ومنهيد الشرف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم •



# الاطباء الذين عملوا بالبسارستان المنبصوري

### على طول العصور

الأطباء الذين عملوا بالبيارستان المنصوري من عهد إنشائه إلى يومنا هذا كثيرون، فإن هذا البيارستان لم ينقطع يوماً عن تأدية الوظيفة التي أنشىء من أجلها وهي علاج المرضى ، غير أن استقصاء جميعهم غير ميسور لأن أسماءهم ضاعت مع الزمن، وإن القليل منهم من ترجم في كتاب ، والتراجم الموجودة مشتة في بطون الكتب على اختلاف أنواعها من كتب أدب وتاريخ وتراجع عامة أو خاصة ، وسننشر في هذا الفصل بعض الذين وقعت لنا تراجمهم والكتب المنقولة عنها مرتبة بحسب الزمن ، حتى يلم القارىء بشيء من أحوال البيارستان على طول سنيه، ومن أحوال الطاب والأطباء في تلك العصور فنهم :

ا - أحمد بن يوسف بن هلال بن أبي البركات شهاب الدين الصفدي (۱) الطبيب ولد سنة ٦٦١ ثم قدم إلى صفد ونشأ بها ثم انتقل إلى القاهرة وخدم في جملة أطباء السلطان وبالبيارستان المنصوري و كارن بارعاً في الطب وله قسدرة على وصف الشجرات توفي سنة ٧٣٧ه.

<sup>(</sup>١) المنهل الصافي والوافي بالوفيات والدرر الكامنة

٢ – الشيخ ركن الدين بن القوبع هو ركن الدين أبوعبد الله محمد بن محمد بن عبدالر حن بن يوسف بن عبدالر حن بن عبد الجليل الجعفري التونسى : ولد بتونس سنة ٦٦٤ في رمضان وأخذ عن جماعة وصار يجيد كل ما يعرفه من أصول وحديث وفقـــه وأدب ولغة ونمو وعروض وأسماء رجال وشعر يحفظمه عرن العرب والمولدين والمتأخرين وطبء وحكمة ومعرفة الخطوط • قدم مصر في سنة '٦٩٠ وتولى نيابــة الحكم للقاضى المالكي بالقاهرة مدة ثم تركها تديُّناً منه وقال · «يتعَذَّر فيها براءة الذمة » وكان يدرس في المنكتمريــة بالقاهــرة ويدرس الطب. بالبيهارستان المنصوري · ينام أول الليل ثم يستفيق وقد أخذ راحته ويتناول كتاب الشفاء لابن سينا ينظر فيمه لا يكاد بخِل بذلك • وكان حسن التودد إلى الناس وكان يتصدق. سراً توفي بالقاهرة في تاسع ذي الحجة سنـــة ٧٣٨ عن أربع وسيعي*ن سنة* · ·

٣- محمد بن إبراهيم بن ساعمد شمس الدين أبو عبد الله (٣٠)
 السنجاري الأصل المعري المعروف بابن الأكفاني : ولديسنجار

 <sup>(</sup>١) الوافي بالوفيات للصلاح الصفدي والبداية والنهايــة لابن كثير
 حدادث سنة ٧٣٨

<sup>(</sup>٢) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة

وتعلم الطب ومهر في معرفة الجواهر والعقاقير حتى رتب بالبيهارستان وأزم الناظر ألا يشتري شبئاً ، إلا بعد عرضه عليه توفي سنة وغن ومن مو لفاته: إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد (طبع بمسر) وغنب النخائر في معرفة الجواهر ، واللباب في الحساب ، وغنية اللبب في غيبة الطبيب ، ونهاية القصد في صناعة الفصد

عربي منصور بن عبد الله سراج الدين البهادري (۱) القاهري الحنني ولد سنة ٧٦٢ واشتغل بالنقه والعربية والطب واستقر \_\_\_\_\_\_
 ندريس البيارستان وجامع ابن طولون في الطب ومات يوم السبت غرة شوال سنة ٨٣٤هـ

محمد بن اسماعيل بن إبراهيم أبو الوفاء (٢) القاهري الطبيب ويعرف بوفاء: ولد بعد سنة ٨٣٠ بالقاهرة ونشأ بها وتدرب بالطب وصار من ذوي النوب بالبهارستان وصار يشار إليه بالبراعة والمتانة ٢ - تقي الدين الكرماني يحيى بن محمود بن يوسف بن الملامة شمس الدين الكرماني (٢٥ البغدادي ولد في رجب سنة ٢٩٢ سمع عن آبيه وغيره ٤ ونشأ ببغداد وتفقه وبرع وشارك في عدة علوم والتجأ إلى الأمير شيخ المحمودي وجعله إمامه في الصلاة وللا

11

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع والمنهل الصافي

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع في أعيان القرن الناسع

<sup>(</sup>٣) المنهل الصافي

تسلطن الأَّمير شيخ المحمودي في سنة ١٨٥ه جعلة من خواصه وولاه نظر البيارستان المنصوري بالقاهرة ومات بالطاعون يوم الخميس ٨ جادى الآخرة سنة ٣٣٠ وله مصنفات من ذلك مصنف في الطب وشرح مسلم وشرح البخاري واختصر الروض الأَّنف ·

٧ - محمد بهم على بن عبد الكافي بن على بن عبد الواحد بن صفير (1) الشمس أبو عبد الله القاهرى الحنبلي الطبيب والد الكحال عجد ويعرف بابن صفير ٤ تميز في الطب وعالج وتدرب به جماعة وله في الطب كتاب اسمه الزبد وكان أحد الأظباء بالبنيارستان وبخدمة السلطان مات نمنة ٩٣٨ عن ٨٨ سنة ٠

٨— عبد الوهاب بن محمد بن مجمد بن طريف الشيخ تاج الدين الشيخ شمس الدين الشاوي القاهري (أ) ولد سنة ٢٦٧ بالقاهرة وسمع دروشه في الفقه والمبقات على جماعة من العلماء وفي الكحل على السراج البلاذري ٤ وبرع في المبقات وباشر العمل به في عدة أماكن كالمنصورية وجامع الحاكم ٤ وكذا خدم بالكحل يف المبيارستان المنصوري وكان إنساناً خيراً ثقة عباً للطلبة ذا ثمروة من وظائفه وغيرها ينتفع بالقليل منها ويصرف باقيه في وجوه الحير من وظائفه وغيرها ينتفع بالقليل منها ويصرف باقيه في وجوه الحير مات يوم الجمعة ١٣ شوال سنة ٥١٨ وصلي عليه بجامع الحاكم .

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع

<sup>(</sup>٢) التير المسبوكُ في ذيل السلوك ص ١٩٤

٩ – محمد بن عبد الوهاب بن محمد الصدرين البهاء السبكي (١١ الأصل القاهري المتطبب ولد قريباً من سنة ٧٧٣ ه وحفظالقرآن والنحوثم عانى الطب والكحل وخدم بالبيارستان مات في جمادى الأُولى سنة ٨٦٦ه وقد شاخ وضعف بصره ٠

١٠ – محمد بن أممد بن إبراهيم بن أحمد بن عيسى بن عمر بن خالد بن عبد الحسن " بن نشوان الشرفي العالي بن الصدر أبي البركات بن قاضى طيبة البدر أبي إسحاق المخزومى ولد سنة ٧٩٣هـ بالقاهرة ونشأ بها ودرس بالبيهارستان المنصوري وجامع ابن طولون مات سنة ۲۷۸ه.

١١ - محمد بن محمد بن علي بن عبد الكافي بن على بن عبد الواحد ابن محمد بن صغير (٢) الكحال بن الشمس بن العلاء القاهري الطبيب حفيد رئيس الأطباء ويعرف كسلفه بابن صغير ؟ حفظ القرآن وقرأ النحو وعانى الطب وأخذ فيه عرن أبيه والعزين جماعة ٠ واستقر في نوبة البيهارستان وله كتاب ( تشريح الأعضاء ) و( الزبد ) في الطب مات في صفر سنة A۹۱ه وهو ابن ٩٦ سنة ·

١٢ - محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب الشمس التفهني (٤) ثم

(٣) الضوء اللامع

(٤) الضوء اللامع

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع (٢) الضوء اللامع

القاهري الكمال كان أبوه خيراً من أهل القرآن 4 فنشاً و وتدرب في الطب والكحل ومهر فيهما وصارت له نوبة في البيهارستان. ومولده سنة ٨١٥ ومات في ذي الحجة سنة ٨٩٦هـ٠

١٣ – محمد بن محمد ولى الدين ابن الشيخ العالم محب الدين الهرق (١) المباشر بالبيهارستان المنصوري بالقاهرة وتوفي بها في يوم الخميس ختام ربيع الأول سنة ٩٠٩

١٤ - الشينج محمد شمس الدين القوصو في : رئيس الأطبا بالقاهرة وطبيب السلطان الغوري والطبيب بدار الشفاء توفي \_ف ربيع الأول سنة ١٧٨

١٥ - على بن محمد بن عمد بن علي الجراح بدار الشفاء توفي سنة ١٠١١ه٠

١٦ - شهاب الدين ابن الصائغ (٢٠ وهو أحمد بن سراج الدين الملقب شهاب الدين ٤ مات عن مشيخة الطب بدار الشفاء المنصوري ورياسة الأطباء ، وكانت ولادته سنة ٩٤٥ وتوفىسنة ١٠٣٦ ه ولم يخلف إلا بنتاً تولت مكانه مشيخة الطب •

١٧ - مدين (٣) بن عبد الرحمن القوصوني المصري الطبيب

 <sup>(</sup>۱) الكواكب السائرة ج ۱ ص ۱۹
 (۲) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر

<sup>(</sup>٣) خلاصة الأثر للمحى

رئيس الأطباء بدار الشفاء بمصر : أخذ العلوم عن الشهاب أحمد بن أحمد المبتولي الشافعي والشيخ عبد الواحد البرجي والطب عن الشيخ داود ٤ ولي مشيخة الطب بمصر بعد السري أحمــد الشهير بابن الصائخ وألف التآليف النافعة منها: (ريجان الألباء وريعان الشباب في مراتب الآداب) وكتاب (قاموس الأظياء وناموس الألباء في المفردات) وفي خزانة كتبي نسخة منه وله غير ذلك قال صاحب خلاصة الأثر: إنه في سنة ١٠٤٤هـ كان موجوداً بين الأحياء .

١٨ – مُفَمَّر بن على بن الخطاب المعروف بالحاج باشا (١) :كان من ولاية آيدين من الروم وارتحل إلى القاهرة وقرأ عَلَى أَكُلِّ الدين ومبارك شاه المنطقي ثم عرض له مرض شديد فاضطره إلى الاشتغال بالطب فمهر فيه وفوض إليه بيهارستان مصر فدبره أحسن تدبير وصنف كتاب ( الشفا ) في الطب ومختصراً فيه بالتركية سماه (التسهيل) . وصنف قبل أشتغاله بالطب حواشي على (شرح المطالع) للقطب الرازي على تصوراته وتصديقاته وشفاء الأسقام وتوفى سنة ١١٠٠هـ

١٩ – على بن مبريل (٢) المتطبب شيخ دار الشفاء بالمارستان

<sup>(</sup>١) القواعد البهية في تراجم الحنفية وكتاب الشقائق النعائية

<sup>(</sup>٢) عجائب الآثار لعبد الرحمن الجبرتي ج ١ ص ٢١٦

المنصوري رئيس الروساء ، أتقن فن الطب وشارك في غيره من الفنون ، كان أحد جلساء الأمير رضوات كتخدا الجلفي ونديمه وأنيسه وحكيمه ، وكان أحد من منحت له بمين ذلك الأمير بالألوف ومنها ببت على يُركة الأزبكية ذو رونق بديع غريب زجاجي النواحي والأرجاء توفي سنة ١١٧٧ه .

٢٠ – الشريف السد قاسم بن عمد التونسي (1 كان إماماً في الفنون وله يد طولى في العلوم الخارجة مثل الطب والحرف وكان معه وظيفة تدريس الطب بالبيهارستان المنصوري وتولى مشيخة رواق المفاربة بالأزهر مرتين وكان له باع في النظم والنثر توفي منذ ٣١٩١٣هـ١٩٧٩ بعد أن تعلل كثيراً ٠

### المارستان المنصوري

في نظامه العصري

<sup>(</sup>١) عجائب الآثار للجبرتي ج ٢ ص ٥٤

الذي كان فيما غبر من الأيام ملجاً مفتوحاً من الشدائد قـــد اضمحلت حالته بعد ذلك وزالت عنه السعادة الأولى التي كان يرفل \_في حلاها ، أو بعبارة أخرى كاد لايبقى منه غير ظله بسبب ظلم الترك والماليك وإهمالهم ولا سيا تبديد أمواله . ثم بلغ غاية اضمحلاله في سنة ١٨٥٦م وهجره المرضى ونقلت منه المحانين إلى بولاق، وأجرت قاعاته ومرافقه، كأنه وكالة لمحازن الصناع وتجار النحاس، وظل كذلك إلى سنة ١٨٧٩ أي نحو ثمانين عاماً إلى أن تولى المرحوم الدكتور حسين عوف بك أمر العلاج فيه فانتقل بذلك إلى المصر الجديد في العلاج ٤ وتولى بعده في العلاج بالمارستان غيره من الأطباء العصريين ، إلى أن صحت عزيمة مصلحة الأوقاف في ذلك الزمن على تجديد بناء المارستان المنصوري في الحوش الواسع المتخلف عن المارستان القديم · فابتدأت في البناء وتشييد المارستان الجديد في عام ١٩١٢ م وقدر له من النففات ٨٤٠٠ جنيهًا مصرياً ثم رتب عليها سنائة جبه فبلغ ما أنفق على تجديد البناء تسمة آلاف من الجنبهات وصرف نحو ستائة جنبها ثمناً للأدوات والآلات اللازمة . وتم بناوء وابتدأ الملاج فبه في ١٥ إبريل سنة ١٩١٥ حيث كانت الحرب العالميــة مشتعلة الأوار في ذلك الزمن ٤ فلم يجتفل بافتتاحه كما جرت العادة بذلك ·

ولا تزيد أوقاف مارستان فالاوون في الوقت الحاضر على الحمام المحاور المارستان وبعض دكاكين في الصاغة المحاورة ويبلغ ربع هذه الأوقاف نحو ألني جنيه تقريبًا ويصرف من هذا الربع على مدرسة النحاسين والمسجد والثربة والمارستان ونسسد وزارة الأوقاف الخيرية الأخرى . فغي تاريخ ٣ جمادى الآخرة سنة ١٩٦٤ الموافق ٩ نوفير سنة ١٨٩٦ صدرت إرادة سنية من الحديوي عباس باشا الثاني بنا على فنوى شرعية تقضي بوحيد حسابات جميع الأوقاف الخيرية وجعلها كامها حساباً واحداً إيراداً ومصروفًا تتصرف فيه وزارة الأوقاف على حدته إذ كان غرض الواقفين عمل الخير ٤ وذلك ابتداممن على حدته إذ كان غرض الواقفين عمل الخير ٤ وذلك ابتداممن شهر يناير سنة ١٨٩٧م ٥٠

والعلاج في مستشفى قلاوون الآن خاص بأمراض العيون وتعالج ثم وقيه قسمان قسم للعلاج الخارجي تفحص فيه المرضى وتعالج ثم تنصرف إلى منازلها، وقسم داخلي فيه نحو تسعين سريرا يقيم فيها المرضى للعلاج حتى يشفوا من أدوائهم . وفيه من الأطباء نحو ستة وصيدلاني وكتبة وبمرضون وبمرضات وطباخ وغسالون وسائر مايلزم من الخدم وكان جملة ما ينفق عليه في سنة ١٩٢٧ فيمو مسريا .

### الالخطبا العصريون الذين تولوا اكعلاج

في مارستان قلاوون

إن أول من عانى العلاج في بيمارستان قلاوون من الأطباء العصريين بعد الفترة الكبيرة بعد السيد قاسم بن محمد التونسي هم: ١ - الدكتور مين عوف بك : تخرج من مدرسة القاهرة ثم اختير للسفر إلى بلاد النمساسنة ١٨٤٥م حيث أتقن علم الرمد وعاد منها سنة ١٨٤٦ م وعين أستسادًا للرمد بمدرســة الطب عهد سعيد باشا والي مصر •وفي سنة ١٨٦٧ أنعم عليه بالوسام المحيدي الرابع · وظل أستاذاً إلى أن أحيل على المعاش سنة ١٨٧٩ وخلفه ابنه أستاذًا بمدرسة الطب وقد كان مساعدًا له في عمله فيها وبعد إحالته على المعاش تولى العلاج في مارستان قلاوون وتوفي سنة ١٨٨٣م ٢ – الدكنور محمد عوف باشا : هو ابن الدكتور حسين بك عوف السابق عتملم بمدارس مصر ثم دخل مدرسة القصر العيني وأرسل بعد ذلك إلى فرنسة في بعثة طبية سنة ١٨٦٢م لارتقات مساعدًا لوالد. في الكيمالة ، ولما أُحيل والده على المعاش ، ثعين في مكانه أستاذًا وطبيبًا للرمد في مدرسة الطب ومستشفى القصر العيني وذلك في ٢ نوفمبر سنة ١٨٧٩ واستمر في وظيفته نحو ثلاثين

عامًا ثم أُحيل عَلَى المعاش وأَنعم عليه الخديوي عباس بأشسا برتبة الميرميران (باشا) في سنة ١٩٠٧ ثم تولى العلاج في مارستان قلاوون بعد ذلك وتوفى سنة ١٩٠٨م٠

٣— الدكتور سعد سامع بك: ولد بالإسكندرية سنة ١٨٥١ وتعلم الطب بالقاهرة وتخرج سنة ١٨٧١ وخدم طبيباً بالجيش المصري وتنقل بين وظائف والوظائف المدنية إلى سنة ١٨٨٦ ثم سافر إلى باريس لا تقان فن الكحالة وفي سنة ١٨٩٥ في حبد الحديوي عباس باشا الثاني عين طبيباً كحالاً عارستان قلاوون ومفتشاً صحياً في ديوان الأوقاف معاً ويف سنة ١٨٩٨ أنهم عليه بالرتبة الثانية ويلتب صاحبها بلقب بك وأحيل في سنة ١٩١١ على الماش وتوفي في ٢٧ فبراير سنة ١٩١٧ ودفن بالقاهرة وله جملة مو لفات منها: في ٢٧ فبراير سنة ١٩١٧ ودفن بالقاهرة وله جملة مو الماث منها: ١ حمشد الطبيب للعلاج الحبيب طبع ١٣١٦ هـ ١٨٩٩ مو المهانها:

٣ – رسالة في الالتهاب الملتحي الفشائي الكاذب طبعت
 سنة١٣١٢م٠٠

Nouvelle étude sur la photoposopie

Rapport sur l'oplithalmologie تقرير بالفرنسية عنوانه—٤ Egyptienne et les granulations en Fgypte Le Caire :902 قدمه إلى الموثمر الطبي الرمـدي المنعقد في القاهرة في ١٩ ــ ٣٣ ديسمبر سنة ١٩٠٢م ·

الدكتور محمد شاكر بك: تعلم علومه في مصر ثم أتم علومه
 في فرنسة وعين أول الأمر طبيباً بالخاصة الحديوية وفي يناير سنة ١٩١٥ تقل إلى سنة ١٩١٥ حيث أحيل على المعاش .

٥ – الدكتور محمد طاهر بك: ولد بدمياط ونشأ بها وتعلم الطب بمدرسة القصر العيني وتخرج سنة ١٩٠٤ وعين طبيبا بمستشفيات الرمد المتنقلة التابعة لوقفية السير أرنست كاسل وفي سنة ١٩٠٦ عين طبيبا مساعداً للرمد في مستشفى القصر العيني وفي سنة ١٩٠٩ التقل إلى مصلحة الصحة مفتشاً لمستشفيات الرمد وفي سنة ١٩١٤ ألحق بوزارة الأوقاف وعين رئيساً لمستشفى قلاوون إلى سنة ألحق بوزارة الأوقاف وعين رئيساً لمستشفى قلاوون إلى سنة ١٩١٨ ثم عين مدرساً للرمد بمدرسة الطب في يونية سنة ١٩١٢ ثم استقال في السنة نفسيا .

٦ - الدكنور سائر هنداوي بك: ولد بسنجلف من أعمال إقليم المنوفية ونشأ بالقاهرة ، وحصل على إجازة الطب في سنة ١٩١٠ وعمل في إلمائة المخديوي عباس باشا طبيباً للرمد . وفي سنة ١٩١٨ عين مديراً وكحالاً لبيار ستان قلاوون ولا يزال يصل فيه إلى الآن .

## . ١ ــ البهارستان المؤيدي

قال تقي الدين المقريزي (۱): «هذا المارستان فوق الصوة تجاه طبلخاناه قلعة الجبل (۲) حيث كانت مدرسة الأشرف شعبان ابن حسين (۱) التي هدمها الناصر فرج بن برقوق وبابه هو حيث كان باب المدرسة إلا أنه ضيق عما كان أنشأه الملك المويد شيخ (۱) في مدة أولاها جمادى الآخرة سنة ۱۲۸ وآخرها رجب سنة ۸۲۳ ونزل فيه المرضى في نصف شعبان وعملت مصارفه من جملة أوقاف

<sup>. (</sup>١) الخطط والآثارج ٢ ص ٤٠٨ طبع بولاق ٠

 <sup>(</sup>٢) السكة الموصلة إلى المارستان لا تزال السمى إلى اليوم حارة المارستان على يسار السالك من القلعة إلى شارع باب الوزير •

<sup>(</sup>٣) ابتدأ الملك الأشرف حسين بن مجمد بن قلاوون بمارة مدرسته التي أنشأها بالصوة في النصف الأوسط من صغر سنة ٧٧٧ ه ( المنهل الصافي) (٤) هو السلطان الملك المؤمد أبو النصر شيخ المحمودي الظاهرة سنة ٧٨٣ ه (كان قدومه للقاهرة سنة ٧٨٣ ه وهو ابن ١٢ سنة اشتماه الحواجه مجمود شاد البزدي تاجر الماليك فنسب مجموديا لذلك وقدمه للملك الظاهر برقوق وهو حينئذ أتابك العساكر فأعتقه ونشأ ذكيا وجمله الإمام المستمين بالله رئيسا لشوراه وفي ٨ ربيع الأول سنة ١٨٥ ه ( ١٤١٢ م) ولاه الخليفة نيابة الملك وأشركه في سلطنته ولقبه بالملك المؤمد خلع الخليفة ونفاه بالاسكندرية في سنة ما ٨ م ( المناع والحرم سنة ١٨ م ومانام أخاه خليفة ولقبه المتضد بالله وفي الحرم سنة ١٨ م توفي الملك المؤمد وكان يجب العلاء ويكرم مثواه وقيد أناف على الخسين

الجامع المؤيدي المجاور لباب زويلة ، فلما مات المؤيد في أامن المحرم سنة ٨٢٤ تعطل ثم سكنه طائفة من المجم المستجدين في ربيع الأول منها ، وصار منزلاً للرسل الواردين من البلاد إلى السلطان ثم عمل فيه منبر ورتب له خطيب وإمام ومؤذن وبواب وقو منة و ٩٢٥ فاستمر جامعاً نصرف معاليم أرباب وظائفه المذكورين من وقف الجامع المؤيدي ٠»

وقد ذكر تني الدين المتريزي هذا المارستان في كتاب آخر من كتبه (۱) بالنص الآتي : في شهر ربيع الآخر سنة ٢٥٥ ه في سلطنة السلطان الملك الأشرف سيف الدين أبوالنصر برسباي الدقماقي الظاهري الجركسي عمل المارستان المويدي الذي بالصوة تمت القلمة جامعاً تقام فيه الجمعة والجماعة ، وكان المويد قد جعل هذا الموضع مارستاناً ونزل به المرضى ، فلما مات لم يوجد في كتاب الوقف المويدي له جهة مصرف فأخرجت المرضى منه وأغلق وصار منزلاً للرسل الواردين من ملوك الشرق فيتي حانة خار برسم شرب المسكرات وضرب التنابير وعمل الفواحش ومع ذلك تربط به الحيول فكان هذا منه امت المانواحش ومع ذلك تربط به الحيول فكان هذا منه مات

<sup>(</sup>١) السلوك في معرفة دول الملوك ج ٤ ص ١٦٦ مخطوط

الموُّيد إلى هذا الوقت (توفي المقريزي سنة ٨٤٥هـ) فطهره الله من تلك الأرجاس وجعله محل عبادة ولقد تخرب هذا المارستان وامتدت إليه الأيدي بالهدم والبناء حتى ضاعت معالمه وظل محهولاً ومطموساً بين العارات والمساكن قروناً عديدة لا يعرف مكانه ولا يعرف عنه شيُّ حتى قيض الله له لجنة حفظ الآثار العربية ('' فزارت مكانه وكنبت عنه تقريراً في سنة ١٨٩٤ باعتبار. أثرًا يستحق العناية والحفظ كغيره من الآثار ، ولم یکن پری فیه سوی أنه بناء أثري بجانب مسجد الحاج أحمد أبي غالية من الجهة القبلية في حارة السكري بشارع المحجر · وكان الجدار الجنوبي أو القبلي لمسجد أبي غالبة هو الوجهــة البحرية من هذا البناء الأثريب . وكان في هذا الجدار بعض النقوش والمقرنصات وفيه آباب صغير تحت بوابة فخمة البناءلاتزال موجودة كاملة ويبعد عن ذلك ببضع خطوات بعض جدران هذا الأثر القديمة وفيها يعض النوافذ •

وقد تبين للجنة أن مسجد أبي غالية يستند جــداره القبلي على تلك البوابة الفخمة للمارستان المؤهدي ويخجبها عــــالأنظار حجاباً تاماً فقررت اللجنة لكشف هذا الأثمر إزالة المسجــد

<sup>(</sup>٢) مجموعة لجنة حفظ الآثار العربية أعمال سنة ١٨٩٤ م ص ١١٤

المستجد فظهرت واجهة البيارستان بجمالها وفخامتها ورونقها وما فيها من بديع النقوش والزخرفة وعنيت اللجنة بإرجاع البيارستان إلى حالته الأصلية بقدر ما تسمح به حال الموجود من آثاره . والمنتظر — نظراً لصعوبات قضائية شرعية بالنسبة لإزالة مسجد الحاج أحمد أبي غالية — تحويل المارستان بعد ترميمه وإصلاحه إلى مسجد أو مصلى وذلك تحقيقاً لنمسك الحكمة الشرعية بإعادة بناء مسجد أبي غالية .

## وقف البيسارستان المؤيدي

لما أنشأ الملك المو<sup>م</sup>يد شيخ المحمودي الجامس العامر الرحب بباب زويلة وأنشأ خانقاه الصوفية والبيارستان الموضي والصهاريج السقاية ، أوقف على ذلك كله أوقاقاً جة من عقار وطين وكتاب وقفه مذكور في الحطط التوفيقية (١) لعلى مبارك باشا بالتفصيل الوافي فاختصرناها وأثبتنا هنا منها ما يخص البيارستان فقط وهنا بعض مااخترناه منها :

المظيمة يرثب طبيبا طبائميا وكحالا وجرائحيا و ن ١٠ الخ ولكل منهم ثلاثون نصفاً في الشهر وجعل النظر عليه لنفسه ثم للأرشد

<sup>(</sup>١) الخطط التونيقية لعلى مبازك أشاج ٥ ص ١٢٥

فيكل ٧ – الواجهة والباب للبيمارستان الموميدي

فالأرشد من ذريته الذكور خاصة لكن بالاشتراك مع من يكون داوداراً كبيراً ومع كاتب السر معتممين غير منفردين و فاين تعذر لذريته كان النظر للداودار وكاتب السر مما ويصرف لكل منها خسمائة نصف شهريًا وإن تعذر فلحاكم المملين بالديار المصرية .

وتاريخ الحجة رابع جمادى الآخرة سنة ٨٢٣ هـ (١٤٢٠ م)



# بيمارستانات العراق والجزبرة

# بيارستانات بغداد

# ١ ــ بهارستان الرشيد

أمر هرون الرشيد خامس خلفاء بني العباس والذي تولى الحلافة سنة ١٧١ هـ ( ٢٨٦ م ) جبريل ً بن بختيشوع (١) أن ينشئ بيارستاناً في بغداد فأنشأه ورشح لرياسته ماسويه الخوزي من أطباء بيارستان جنديسابور وتولى جبريل رعايته .

# ٧ \_ بيارستان الرامكة

جاء في كتاب الفهرست <sup>(1)</sup> : أن من نفلة الهند والنبط ابن دهني الهندي وكان إليه بيهارستان البرامكة ونقل إلى العربي من اللسان الهندي وجاء فب أيضاً عن كتاب أنه تفسير ابن دهني صاحب البيهارستان فيفهم من ذلك أنه كان للبرامكة في بغداد بيهارستان وكان ابن دهني طبيباً له -

<sup>(</sup>١) تاريخ الحسكاء لابن القفطي ص ٣٨٣ طبع ليبسيك وعيون الأنياء ج ١ ص ١٧٤

<sup>(</sup>٢) كتاب الفهرست لابن النديم ص ٢٤٥

# ٣ ــ بمارستان أبي الحسن علي ن عيسى

في سنة (1) ٣٠٢ه( ٩١٤م ) اتخذ الوزير أبو الحسن علي بن عيسى بن الجراح (<sup>1)</sup> البيهارستان بالحربية (<sup>١)</sup> وأنفق عليه من ماله وقلده أبا عثمان سعيد بن يعقوب الدمشقي متطبيه وهو أحد النقسلة المحيدين وكان منقطعاً إليه

(١) عيون الأُنباء ج ١ ص ٢٧٤

(٢) هـ و أبو الحسن علي بن عيسى بن داود بن الجراح البغدادي الكاتب الوزير ٤ وزر المقتدر والقاهر وحدث عن أحمد بن شبب النسائي والحسن بن مجمد الزعنواني وحميد بن الربيع وروى عنه ابن عيسى والطبراني وأبو طاهر الهذي وكان صدوقا دينا خيراً صالحاً عالماً من خيار الوزراء وكان كثير البر والمعروف والصلاة والصيام ومجالسة العلاء وقال الصولي ما أعلم أنه وزر لبني العباس وزير يشبه على بن عيسى في زهده وعنته وحفظه المقرآن وعلمه بمانيه وصدقاته وبهراته وكان دخل على بن عيسى من ضياع لقرآن وعلمه بمانيه وصدقاته وبهراته وقف فولاً على بن عيسى من ضياع السلطان في كل سنة نيفا وثمانين ألمف دينار يعفق نصفها على انفتواء والضعف وأفرد لها ديوانا سماه دوان البر جعل حاصله الإصلاح الثفور والمحربين وأقل وأغرد لها ديوانا سماه دروانا سماه دروانا سماه المقرب إلى المصر واقتصر على أقل الطمام وأخشن الملبوس توفي يوم الجمة من شهر ذي الحجة سنة ٢٣٠ وقيل سنة ٣٣٠ وله موالنات عظيمة مثل: كتاب جامع الدعا ع وكتاب معاني القرآن ونفسيره وكتاب الكتاب وسياسة المملكة وسيرة الخلفاء القرآن ونفسيره وكتاب الكتاب وسياسة المملكة وسيرة الخلفاء المقرآن ونفسيره وكتاب الكتاب وسياسة المملكة وسيرة الخلفاء القرآن ونفسيره وكتاب الكتاب وسياسة المملكة وسيرة الخلفاء المقرآن ونفسيره وكتاب الكتاب وسياسة المملكة وسيرة الخلفاء القرآن ونفسيره وكتاب الكتاب وسياسة المملكة وسيرة الخلفاء القرآن وتفسيره وكتاب الكتاب وسياسة المملكة وسيرة الخلفاء المقرآن وتفسيره وكتاب الكتاب وسياسة المملكة وسيرة الخلفاء المتراب وسياسة المتراث وسيرة الخلفاء المقرآن وسيرة المجالية وكتاب الكتاب وسياسة المتراث وسيرة المخلفة وسيرة المخلونات المتراث وكتاب الكتاب وسياسة المتراث وكتاب الكتاب وسياسة المتراث وكتاب الكتاب وسيات المتراث وكتاب الكتاب وسيات المتراث وكتاب الكتاب وسيات الكتاب وسيرات الكتاب وسيرات المتراث وكتاب الكتاب وسيرات الكتاب وسيرات المتراث وكتاب الكتاب وسيرات الكتاب وسيرات الكتاب وكتاب الكتاب وسيرات الكتاب وكتاب الكتاب وسيرات المتراث وكتاب الكتاب وسيرات المتراث المتراث المتراث المتراث وكتاب الكتاب والمتراث المتراث وكتاب الكتاب وكتاب

(٣) الحربية علة مشهورة بغداد عند باب حرب قرب مقبرة أحمد بن
 حتبل بنسب إلى حرب بن عبد الله البلخي أحد قواد أبي جعفر المنصور

### ع ــ بهارستان بدر (۱) غلام المعتضد

قال ثابت (1) بن سنان بن ثابت بن أقرّة في بيارستان بدّر ما يأتي : كانت النققة على البيارستان الذي لبدر غلام المعتضد بألمخرّم (1) من ارتفاع وقف سجاح أم المتوكل على الله وكان الوقف في يد أبي الصقر وَهب بن محمد الكلّوذاني وكان قسط من ارتفاع هذا الوقف يصرف إلى بني هاشم ، وقسط إلى نفقة البيارستان وكان أبو الصقر أير و على بني هاشم مالهم ويو شخر ما يصرف إلى نفقة البيارستان ويضيقه فكتب والدي (أي والد ثابت وهو

<sup>(</sup>۱) بدر أبو النجم مولى المتضد بالله المعروف بالحمامي (نسبة إلى الطير) ويسمى بدر الكبير وكان أبو بدر اسمه خير من بماليك الموفق ثم تقدم بدر عند المعتضد بالله وولى الإمارة في بلدان جليلة وتولى الأعمال بحصر مع ابن طولون إلى أن فسد أس ابن طولون وقتل فقدم بسدر بغداد وأقام بها مدة ثم ولاه السلطان بلاد فارس كلها وأقام هناك مدة إلى أن توفي في شهر رابع الأول سنة ٢١١ ه وذكر أبو نعيم أنه كان عبداً صالحاً حدث وروى عنه وقام بالأس بعده ابنه محمد وقيل إن من أكبر مناقب بدر أنه كان من أكبر السماة في الحسين بن منصور الحمالاً ج حتى قتل وكان كثير المال كريمًا سخيا كثير الماوه ة •

<sup>(</sup>٢) كتاب عيون الأنباء ج ا ص ٢٢١

<sup>(</sup>٣) الخَرَّم محلة كانت ببغــــداد وهو منسوب إلى تُحَرَّم بن يريد ابن شريح بن مخرم بن مالك كان ينزله أيام نزول العرب السواد في بـــــد\* الإسلام قبل أن تعمر بغداد وهي بين الرصافة ونهر المدلى.

سنان بن ثابت بن قرَّة) إلى أبي الحسن على بن عيسى بن الجراح يشكو إليه هذه الحال ويعرفه ما لحق المرضى من الضرر بذلك وقصور مايقام لهم من الفحم والموثن والدثار وغير ذلك عن مقدار . حاجتهم ؛ فوقّع على ظهر رقعته إلى أبي الصقر توقيعًا نسخته : «أنت أكرمك الله تقف على ماذكره وهو غليظ جداً والكلام فيه معك خاصة فيما يقع منك يلزمك وما أحسبك تسلم من الايثم فيه وقد حكيت عنى في الهاشميين قولاً لست أذكره وكيف نصرفت الأحوال في زيادة المال أو نقصانه ووفوره أو قصوره ولا بدمن تعديل الحال فيه بين أن توُخذ منه وتجعل للبيمارستان قسطاً بل هو أحق بالتقدم على غير. لضعف من يلجأ إليه وعظيم النفع به فعرفني أكرمك الله ما النكتة في قصور المال ونقصانه في تخلف نفقة المارستان هذه الشهور المتنابعة ويفي هذا الوقت خاصة مع , الشناء واشتداد البرد · فاحتَّلُ بكل حيلة لما يطلق لهم ويعجل حتى يدةًا من في البيارستان من المرضى والممرورين بالدثار والكسوة والفحم ويقام لهم القوت ويفصل لهم العلاج والخدمة ، وأجبني بما يكون منك في ذلك وأنفذ لي عملاً يدلني على حجتك واعْنُ بأمر المارستان فضل عناية إن شاء الله · »

### ه - بهارستان السيّدة

في أول المحرم <sup>(۱)</sup> سنة ٣٠٦ه فتح أبو سعيد سنان بن ثابت بيارستان السيدة <sup>(۲)</sup> أم المقتدر ٤ وقد اتخِذه بسوق يحيى <sup>(۲)</sup> على نهر

(۱) ابن أبي أميبعة ج ١ ص ٢٢٢

(٧) السيدة أم المقتدر هي شمّب جارية المعنصد أم أمير المؤمنين جعنر المقتدر بالله الخليفة عالماتية بالسيدة كان دخل أملاكها في كل سنة ألف ألف دينار ع وكانت تتصدق بها وتخرج من عندها مثلها على الحجيج في أشرية وأزواد وأطباء يكونون معهم وتسهيل الطرقات والموارد ع وكانت في غاية الحشمة والرياسة و نفوذ الكامة أيام خلافة ولدها ع فلما قتل كانت مريضة بالاستسقاء فواد مرضها وجزعت لفتله جزعا شديداً ولما استقر أمر الخلافة لابن زوجها المعتضد ومو القاهر وقد كانت حضنت حين توفيت أمه وخلصته من ابنها ع وكان موثنس الخادم قد بايه مه ولم يتم ذلك عاقبها القاهر عقوبة عظيمة جداً ليقررها على الأموال التي في يدها ع فلم يجد لما شبئا المورد المن المناديق لها قيمتها مائة ألف وثلاثون ألف دينار وجميع ماكان يدخلها تنصدق به ووقفت شيئا ألف وثبار وجميع ماكان يدخلها تنصدق به ووقفت شيئا ألف وثبارة أيام ثم ماتت في حمادى الأولى سنة ٢٠١١ ودفنت بالرصافة وكانت وطافة دينا

(٣) سوق يحيى ببغداد بالجانب الشرقي بين الرصافة ودار المملكة التي كانت عبد جامع السلطان بين بساتين الزاهر على شاطئ دجــلة منسوبة إلى يحي بن خالد البرمكي كانت إقطاعا له من الرشيد ثم صارت بعد البرامكة لأم جعفو ثم خربت بعد ورود السلجوقيين إلى بفــداد علم بيق منها أثر البنة .

دجلة وجلس فيه ورتب ببغداد المتطبيين وقبل المرضى · وكانت المنفقة عليه في كل شهر ستائة دينار على يدي يوسف بن يحيى المنجم لأن سنان لم يدخل يده في شيء من نفقات البجارستان (١٠ وقال ابن تغري بردى (١٠) : كان مبلغ النفقة عليه في العام سبعة آلاف دينار · والبجار ستان المقتدري (١٠)

في سنة ٣٠٦ ه أشار سنان بن ثابت بن قرّة <sup>(4)</sup> على الحليفة المتدر بالله أن يتخذ بيارسناناً ينسب إليه فأمره بانخاذه فانخذه له في باب الشام <sup>(0)</sup> وسهاه البيارستان المتندري وأنفق عليه من ماله في <sup>(1)</sup> كل شهر مائتي دينار <sup>(1)</sup>

(٣) نسبة للحليفة المقتدر بالله جعفو بن المعتشد بن الموفق بن المتوكل على الله بن المعتصم بن هرون الرشيد مولده في ليلة الجمعة لئان بقين من رمضان سنة ٢٣٧ وأمه أم ولد اسمها شف. بوبع بالخلافة بوم الأحد ١٤ ذي القصفة سنة ٤٤٧ وقد كان كريما جواداً له عقل جيد وفهم والمروكان كثير التنفل بالصلاة والصوم والمبادة ولكنه كان موثراً لشهواته مطيعا لمطياته كثير التنفل بالصلاة والصوم والمبادة ولكنه كان موثراً لشهواته مطيعا لمطياته كثير التالين بقيتا من شوال سنة ٢٧٠

- (٤) ابن أبي أصيبعة ج ١ ص ٢٣٢ه
- (٥) باب الشام محلة بالجانب الغربي من بغداد
  - (٦) ابن القفطي ص ١٩٤ طبع ليزبج ٠

<sup>(</sup>١) ابن القفطي ص ١٩٥ طبع ليزبج٠

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة ج ٢ ص ٢٠٣ طبع ليدن ٠

#### الاطياء الذين خدموا البيسارسنان المفندري

 ١ - بوسف الواسطى (١) الطبيب كان ملازماً لبيارستان المتندر وقرأ عليه جبريل بن بختيشوع

٢ - مبريل بن عبد الله بن بختيشوع كان عالماً فاضلاً متقناً لمسناعة الطب كان من أطباء المقتدر ولازم البيارستان والعمل والدرس أقام ببغداد ثلاثين سنة ثم دخل إلى ميًا فارقين عند الأمير مُمَيِّد الدولة وتوفي يوم الجمعة ثامن رجب سنة ٣٩٦ وكان عمره ٨٠ سنة ٠

## ٧ ــ بمارستان ان الفرات

قال أبو الحسن ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة (٢ \_\_ف سنة ٣١٣ قلدني الوزير الخاقاني (٣ البيارستان الذي اتخذه ابن الفرات (٢ المفضل بنفق عليه من ماله في كل شهر مائتي دينار ٠

(۱) ابن أبي أصيبعة ج ١ ص ١٤٤

(٢) ابن أبي أميرة ج ١ ص ٢٢٤

(٣) هو أبو علي محمسد بن عبيد الله بن يحي بن خاقان وزير المقتدر
 استوزره المقتدر بعد قبضه على ابن الغرات •

(٤) هو أبو الحسن علي بن محمد بن موسى بن الفرات وزير المقتدر وزر
 لة ثلاث دفعات الثالثة سنة ٢١١ وبنو الفرات من صريفين من أعجال د حبيل —

## ۸ - بهارستان الأمير أبي الحسن يحكم

قال ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة لما مات الراضي بالله استدعى الأمير أبو الحسن يَعكم (1) والدي سناناً وسأله أن ينحدر إلى واسط ثم أمره فعمل بواسط في وقت المجاعة (٢) دار ضيافة وببغداد بيارستاناً (٣) يعالج فيه الفقراء ويُعلّدون عوانفتي في ذلك جملة عورفه الرعية وأرفقها (٤) وأ كرم سنانا خاية الا كرام .

- وهم من أجل الناس فضلاً وكان هذا أبو الحسن على بن الغرات من أجل الناس وأعظمهم كرماً وجوداً وكانت أيامه موامم للناس حدث عنه أنه قال: ما رأيت أحداً ببابي من أرباب الحوائيج إلا كان اهتاب بالإحسان إليه أشد من اهتامه وله حكايات تدل على الحكمة والتمقل والحلم وما ذال ابن الفوات بتنقل سف الوزارة إلى المرة الثالثة فقبض عليه وقتل

وذلك سنة ٣١٣ ه - (١) هو يحكم النركي الذي تولى إسرة الأمراء ببغداد قبل بني بويه وكان عاقلاً يفهم العربية ولا يتكلم بها يقول أخاف أن أخطى والحطأ من الرئيس قبيح وكان مع ذلك يحب العلم وأهله عكان كثير الأموال والصدقات ابتدأ يصمل المارستان ببغداد فلم يتم فجدد عضد الدولة بن يويه وكان يدخر أموالاً كثيرة وكانت وفاته لسبع بقين من رجب سنة المواتم وكانت إمرته على بغداد سنتين وقائية أشهر وتسعة أيام ٠

(۲) ابن القفطي ص ۱۹۳
 (۳) ابن أبي أصيعة ج ۱ ص ۲۳٤

(٤) ابن أبي أصبيعة ج ١ ص ٢٢٤

## هـ بهارستان معز الدولة بن بویه

في سنة ٣٥٥ه ('' ابتدأ معز الدولة بن بويه '' في بنا مارستان وأرصد له أوقافاً وفي المرآة (لسبط بن الجوزي) : أنه في سنة ٣٥٥ أس معز الدولة أن يبنى موضع السجن المعروف بالجديد ببغداد مارستاناً وأمر أن يوقف عليه الأوقاف وأن يكون مغل الفياع الموقوفة عليه في كل سنة خسة آلاف ديتار فات قبل أن يتم .

رم) هو أبو الحسن أحمد بن أبي شجاع بويه بن قنا خسر و بن تمام ابن كوهي الخ من وأد يزدجرد بن شهريار آخر ملوك الديس ويلقب معز الدولة وهو هم عضد الدولة وأحد ملوك الديلم · وكان صاحب العراق والأهواز وكان يقال له الأقطع لأنه كان مقطوع اليد اليسرى وبعض أصابع اليحق اثر حرب · دخل بغداد من طريق الأهواز متملكا يوم السبت لاحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى سنة ٣٣٤ ه في خلافة شهراً وتوفي يوم الاثنين ١٧ ربيع الآخر سنة ٥٣٠ م ببغداد ودفن في شهراً وتوفي يوم الاثنين ١٧ ربيع الآخر سنة ٥٣٠ م ببغداد ودفن في مشهد بني له في مقابر قريش ومولده سنة ٣٣٠ ه وكان عمره يوم توفي ٣٠ سنة ولا أوفى ملك ، وضعه ولده عز الدولة أبو النصر بختيار ،

 <sup>(1)</sup> عقد الجان للعيني حوادث سنة ٥٥٥ وعيون التواريخ لمحمد شاكر
 الحكت.

### ١٠ - البمارستان العضدي

في صفر من سنة ٣٧٧ ه فتح البيارستان العضدي (11 الذي آنشاً ه عضد الدولة بن بويه في الجانب الغربي من بغداد ، ورتب فيه الأطباء والحدم والوكلاء والحُزَّان ، ونقل إليه من الأدوية والأشربة والمقاقير شيء كثير ومن كل ما يحتاج إليسه ، قال عبيد الله بن جبريل (11 إنه لما عمَّر عضد الدولة (11 البيارستان

(١) البداية والنهاية لابن كثير وتاريخ الإسلام للذهبي
 (٢) ابن أبي أصيمة ج ١ ص ٣١٠

(٣) عضد الدولة هو أبو شجاع قناخسرو بن ركن الدولة أبو على الحسن بن بويه الديلسي أحد ملوك الديلم صاحب العراق وملك بغداد وهو أول من تسمى شاهنشاه ومعناه ملك الملوك ولم يبلغ أحد من ملوك الديلم مابلغه عضد الدولة من سعة الملك والإستبلاء على الملوك وعالكهم وهو أول من خطب له ببغداد مع الخليفة ركان ذا همة وصرامة وعزم وقد اجرى له من التعظيم من الخليفة مالم يقع لأحد من كان قبله واجتهد في عمارة بغداد والطرقات وأجرى النقات والصدقات على المحاورين بالمومين وأهل البيوتات، وحفو الأنهار وبني المارستان العضدي وكان عاقلاً فاضلاً شديد الهيبة وكان عاقلاً فاضلاً شديد الهيبة وكان يجب العلم والفضيلة وقد اعتدمه الشعراء بمدائح هائلة علين وغيره فين قول المنتي فيه :

هي الغرض الأقصى وروُيتك المنى و انزلك الدنيسا وأنت الخلائق وقال أبو بكر أحمد الأرَّ جاني :

لقيته فرأيت الناس في وجل والدهر في ساعة والأرض في دار –

الجديد الذي على طرف الجسر من الجانب الغربي من بغداد كان من الذين جمهم فيه من كل موضع وأمر الراتب منه أربصة وعشرون طبيباً وكان من جلتهم أبو الحسن على بن إبراهيم بن بكس وكان دأبه أن يدرس فيه الطب لأنه كان محجوباً ، وكان منهم أبو الحسن بن كشكرايا المعروف بتلميد للمسنان ، وأبو يمقوب الأهوازي وأبو عيسى بقية ونظيف النفس الرومي وبنو حسون وجاعة طبائديون ، قال عبيد الله وكان والدي جبريل في البيارستان وفي جملة الأطباء الحواص ، قال : فكان سيف البيارستان مع هو الاعمن الكحالين الفضلاء أبو النصر الدحني ومن الجرائحيين أبو الخير وأبو الحسن بن تفاح وجاعة ومن الجبرين المشار إليهم أبو الصلت ، قال ابن خلكان (1) :

وعد ن عرب ل به عمور عن موجه . ليس شرب الكاس إلا في مطر وغنــاء من جواري في السحر إلى أن قال :

عَشَدُ الدولة وَابِنِ ركنها ملك الأملاك غلاب القــدر فيقال إنه مذ قال ( غلاب القدر ) لم يفلع بعدها • ثم كانت وفاته

ليمال إنه مد قال رعمرب الفدر) م يفاح بعدها • م 500 وقاله بعد ذلك في شوال سنة ٣٧٣ بعلة الصرع عن سبع أو ثمان وأربعين سنة وحمل إلى مشهد على فدفن فيه وكان فيه تشيع •

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ترجمة عضد الدولة

«والبيارستان العضدي ببغداد هو في الجانب الغربي وغرم عليه مالا عظيها وليس في الدنيا مثل ترتببه وفرغ من بنائه سنة ٨٨٨ م ٤ وأعد له من الآلات ما يقصر الشرح عن وصفه ٠٠ وقال جال الدين بن القفطي : « لما عمر عضد الدولة قنا خسرو البيهارستان ببغداد جمع اليه الأطباء من كل موضسه فاجتمع فيه أربعة وعشرون طبيبا وابن مندويه الأصفهاني واحد منهم وفي سنة ٨٠٤ (١) توفي الحاجب الكبير الشباسي أبو نصر مولى شرف الدولة بن بهاء الدولة ولقبه بهاء الدولة بن بويه بالسعيد وكان كثير الصدقة والأوقاف على وجوه القربان فمن ذلك أنه وقف ضياعاً على المارستان وكانت تغل شيئاً كثيراً من الزرع والثار والحراج وقال الهيني (١٠):

«استهلت سنة ٤٤٩ه والحليقة القائم بأمر الله والسلطان طغرلبك، في هذا الوقت نظر عميد الملك في المارستان العضدي وكان قد خلا من دوا، وشراب وكان المرضى على وجه الأرض فوجد عند رأس المريض بصلة يشمها ، وعطش بعضهم فقام بنفسه إلى حيث الماء فوجد فيه حماة ودوداً ، وكان أبو الحسين بن المهتدي ويعرف بابن العربق قد عرف أن يهوديا إيعرف بالهاروني استولى

 <sup>(</sup>۱) البداية والنهاية لابن كثير ج ۱۱ ص ۸۸٦ حوادث هذه السنة ٠
 (۲) عقد الجان حوادث سنة ٤٤٩ ه

عليه وأكل أوقافه ، فاستخلصها من المتغلبين عليهـــا وشرع في العارة وخلص المارستان من أيدي الطامعين فهاب المتفليين بخمسة آلاف طابق وقبل بعشرة آلاف ، وكان على بابه سوق فيه مائة دكان قد دثرت فأعادها وجمع فيه من الأشربة والأدوية والعقاقير التي يعز وجودها شيئًا كثيرًا ٤ وأقام الفُرُش واللحف للمرضى٠ والأراييح الطيبة والأسرة والثلج والمستخدمين والأطباء والفراشين. وكان فبه ثمانية وعشرون طبيباً ونساء طباخات وبوابون وحراس 4. والحَّام ، والبستان إلى جانبه فيه أنواع الـثمار والبقول والسَّفَن على مائه تنقل الضعفاء والفقراء ، والأطباء يتناوبونهم بكرة وعشية ويبيتون عندهم بالنوبة . وكان فيه عدة جباب ( جمعجُبُّ وهو الخابية) فيها السكر الطبرزد والأبلوج واللوز والمشمش والخشخاش وسائر الحبوب والبراني الصينية فيها العقاقير وأربع قواصر فيها الإهليلج الأصفر والكابلي والهندي وأربع قواصر تمر هندي وزنجبيل وعود وند ومسك وعنبر والراوند الصيني في. البراني والترياق الفاروقي وجميع الأفاويه وصناديق فيها أكفان - وقدور كبار وصغار وآلات وأربعة وعشرون فراشاً · وذكر ابن صابي أشياء ما يوجد في دور الحلفاء مثلها ٠

وفي سنة <sup>(۱)</sup> ٥٦٩ هـ ( ١١٧٣م ) في رمضان كان الزمان ربيعاً <sup>.</sup> فتوالت الأمطار في دبار بكر والجزيرة والموصل فدامت أربعين يوماً ٤ فما رأينا الشمس فيها غير مرتين ( هذا قول ابن الآثير). كل مرة مقدار لحظة ٤ وخربت المساكن وغيرها وكثر الهدم. ومات تحته كثير من الناس ، وزادت دجلة زيادة عظيمة وكان. أكثرها ببغداد فإنها زادت عَلَى كل زيادة تقدمت منذ بنيت بغداد بذراع وكسر ٬ وخاف الناس الغرق وفارقوا البلد وأقاموا على شاطئ دجلة خوفا من انفتاح القورج ( بمعنى السور أو السد). وغيره ، وكانوا كلما انفنح موضع بادروا بسده ونبع المـــام في البلاليم وخرب كثير من الدور ٤ ودخل المــــاء إلى المارستان. العضدي ودخلت السفرخ من الشبابيك التي له فإنها كانت قد تقلُّعت ٤ فمن الله على الناس بنقص الماء بعد أن أشرفوا على الغرق. وفي يوم ٣ صفر (٢) سنة ٥٨٠ هـ (١٧ مايوسنة ١١٨٤م) دخل أ بوالحسن محمد بن أحمد بن جبير بغداد سائحاً ونزل في محلة منها ، وكل محلة منها مدينة مستقلة • ومعلوم أن محلاتها كلها في الجانب الغربي من نهر دجلة أما الجانب الشرقي فكانت عمارته محدثة قال: وبين الشارع وعملة

<sup>(</sup>۱) ابن الْأثير حوادث سنة ٦٩ه

<sup>(</sup>٢) رحلة ابن جبير ص ٢٢٥ طبع ليدن

باب البصرة سوق المارستان وهي مدينة صغيرة فيها المارستان الشهير بغسداد وهو عَلَى دجلة ، وتتفقده الأطباء كل يوم اثنين وخيس ويطالعون أحوال المرضى به ، ويرتبون لهم أخذ مايحتاجون إليه وبين أيديهم قومة يتناولون طبخ الأدوية وجميع مرافق المساكن الملوكية والمساء يدخل إليه من دجلة ، ومن الحوادث التاريخية العظيمة التي لها اتصال بهذا المارستان صلب محمد بن محمد ابن بقية وزير عز الدولة وقعله عضد الدولة بن بويه لما ملك بغداد بعد أخيه ، لما كان يبلغه عنه من الأمور القبيحة ثم صلبه بحضرة المارستان العضدي وذلك يوم الجمعة لست خلت من شوال سنة ٢٦٧ ورثاه أبو الحسن محمد بن يعقوب الأنباري بقصيدة مشهورة لم يرث مصلوب بأحسن منها وأولها (۱)

عُلُو شي الحياة وسيف المات بحق أنت إحدى المعجزات كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام الصلات كأنك قائم فيهم خطيباً وكلهم قيام للصلاة مددت يديك نحوهم احتفاء كمدهما إليهم بالهبات ولما ضاق بطن الأرض عن أن يضم علاك من بعد المات أصاروا الجو قبرك واستنابوا عن الأكفان ثوب السافيات

<sup>(</sup>١) الوافي بالوفيات للصلاح الصفدي ج ١ ص ١٠١ طبع اسطنبول

لِعِظْمِكُ فِي النفوس تبيتُ ترعي بِمُفَاظ وُحرَّاس نُقَـات وَتَشَمَل عندَكُ النيران ليلاً كذلك كنت أيام الحياة الخ كتبها الشاعر المذكور ورمي بها نسعًا في شوارع بغداد فتداولها الأدباء إلى أن وصل خبرها إلى عضد الدولة وأنشيدَت بين يديه فتدنى أن يكون هو المصلوب

### الاطباء الذين عملوا بالبيسارستان العصدي

الأطباء الذين عملوا بالبيارستان العضدي كثيرون نذكر منهم:

١ - جبريل بن عبيد الله بن بمنيشوع: تقدم ذكره في البيارستان المتعددي .

٢ - ابو الحسن على بن ابراهيم بن بكس : نقل كتباً كثيرة إلى العربي ثم كف بصره و كان مع ذلك يحاول صناعة الطب توفي سنة ٣٩٤ هـ .

٣ - ابو الحس على بن كشكرابا: كان طبيباً مشهوراً ببضداد
 وكان في خدمة الأمير سيف الدولة بن حمدان ولما بنى عضد الدولة
 البهارستان استخدمه فيه .

 ٤ -- ابو يعقوب الاهوازي : كان من جملة الأطباء الذين جعلهم
 عضد الدولة في البيهارستان الذي أنشأه ببغداد وجعله من جملة المرتبين فيه للطب . ه - أبوعسي بقية : كان ضمن الأطباء الذين اختارهم عضد
 الدولة للممل في البيارستان ·

٦ - نظيف النفس الرومي: كان خبيراً باللغات وكان ينقل
 عن اليوناني إلى العربي وكان يعد من الفضلاء في صناعة الطب
 استخدمه عضد الدولة في بهارستانه وكان يتطير به •

ابو الهر الجرائعي : خبير قيم مشهور الصناعة بمن اختارهم
 عضد الدولة :

 ٨ -- ابو الحسن بن تفاح : جرأئي مشهور اختاره عضد الدولة للبيارستان .

٩ – الصلت: من المجبرين المشهورين الذين اختارهم عضد الدولة
 ١٠ – ابر نصر الدمني: من الكحالين

١١ - بتو منون: من الأطباء الذين اختارهم عضد الدولة
 للبيارستان عند إنشائه •

المرزيان : أبو أحمد الطبيب المرزيان : أبو أحمد الطبيب المرزياني كان من أهل أصبهان عالمًا فاضلاً بعلم الشريعة وعلم الطبيعة ، تقدم في الدولة البويهية وكان قاضياً بتُسْتُر وخوزستان وكان إليه

أمر البيهارستان بمدينة السلام ولم يزل على ذلك إلى أن توفي. بتستر في جمادى ألاً ولى سنة ٣٩٦هـ٠ ۱۳ - ابو الفرج بن الطبب هو الفيلسوف الإمام الصالم أبو الفرج عبدالله بن الطبب اعتنى بشرح كتب كثيرة من كتب أرسطوطاليس في المنطق ٤ وكتب جالينوس سيف الطب وكان يقرئ صناعة الطب في البيهارستان المضدي ويعالج المرضى فيه، وكان معاصراً للشيخ الرئيس ابن سينا وتتلمذ له جماعة سادوا وأفادوا كالمختمار بن الحسن المروف بابن بطلان وابن بدروج والمحروي وبنو حيون وعلى بن عيسى وأبو الحسن البصري وغيرهم وتوفي سنة ٣٠٥ هـ (١٠٤٣ م).

١٤ - ابو افحس بن سنان بن ثابت بن قرة الصابي: من البيت المشهور في الطب وهم آل سنان ٤ وكان ساعور البيارستان ببغداد وكان في حدود سنة ٤٣٩ ، ولم يكن بالمقصر في صناعة الطب عن مرتبة أسلافه من آبائه وأجداده ونسبائه .

۱۵ – هارون بن ساعد بن هرون الصابي الطنيب أبو نصر : کاد تر بالاً الدر الدره هذا الراحان الذري تر فرا ال

كان مقدم الأطباء وساعورهم في البيمارستان العضدي توفي ليلة الخيس الثالث من رمضان سنة ٤٤٤ه (١٠٥٧ م) ·

١٦ - ابر الهس على بن هبة الله بن الحسن : من الأطباء المتميزين في مناعة الطب ع كان في أيام المقدي بأمر الله وخدمه بصناعة الطب وخدم ولده المستظهر بالله وكان يتولى

مداواة المرضى في البيهارستان العضدي · ولد ليلة السبت في ٢٣ جمادى الآخرة سنة ٣٦٦ه ( ١٠٤٤ م ) وتوفي ليلة الاحد ســادس ربيع الأول سنة ٤٩٥ ه ( ١١٠١ م )

الحسن هبة الله ابن أبي العلى صاعد بن إبراهيم بن التلميذ : كان المسن هبة الله ابن أبي العلى صاعد بن إبراهيم بن التلميذ : كان والله أبو العلى صاعد طبيباً مشهوراً وكان جده لأمه الحكيم معتمد الملك أبو الفرج يحيى بن التلميذ ، فلما توفي نسب اليه خدم الحلفاء من بني العباس وارتفت مكانته لديهم وانتهت اليه رياسة الصناعة يبغداد ، وكان ساعور البيارستان العضدي إلى حين وفاته ، وكان خبيراً باللسان السرياني والفارسي ومتبحراً في اللغة العربية ، محمر طويلا وكان يحضر عند المقتفي كل أسبوع من فيجلسه لكبر سنه ، وتوفي في صفر سنة ، ٥٦ هـ (١٦٦٤م)

۱۸ - مِمال الدين بن أثردي هو أبو الفنايم سعيد بن هبة الله بن أثرردي: من الأطباء المشهورين ببغداد وكان ساعوراً للبيارستان العضدي ومتقدماً في أيام الإمام المقتفي لامر الله • ١٩ - ابن المارستانية هو أبو بكر عبد الله بن أبي الفرج على بن نصر بن حمزة عرف بابن المارستانية : كان فاضلاً في صناعة الطب وسمع شيئاً من الحديث وكان عنده تمييز وأدب

وتولى نظر البيهارستـــان العضدي · توفي في ذي الحجة سنة ٩٩٠ هبموضع يقال له جرخ بند ودفن هناك ·

٢٠ - ابو على بهر ابي الحبر مسيحي بن العطار النصراني النبلي الأصل البغدادي المولد والمنشأ وهو ابن مسيحي بن أبي البقاء: تقدم في زمن أبيه بسمعته وجاهه وجعل ساعورا للبيارستان وكان قليل التحفظ في أمر دينه ودنياه ٤ وكان جاه أبيه يستره فلما مات أبوه سنة ٦٠٨ زال من كان يحترمه لأجله.

١١ — بيمار ستمان محمد بن علي بن خلف بيغداد قال الذهبي (() إن محمد بن علي بن خلف الوزير فخر الملك أبو غالب الصير في (() أنشأ بيارستاناً بيغداد قل أن عمل مثله .

<sup>(</sup>١) تاربخ الإسلام للذهبي حوادث سنة ٤٠١ -- ٤١٦هـ

<sup>(</sup>٢) هو محجد بن على بن خلف الوزير فغر الملك أبو غالب بن الصيد في وزارة بغداد في أيام القادر بالله فعمر البلاد ونشر العدل والارحسان ولد بواسط في ربيح الاول سنة ٣٥٤ ه و كان أبوه صير في "بدبوان واسط فنشأ في "الدبوان وتنقلت به الأحوال حتى ولي الوزارة ٤ وناب لبهاء الدولة بغارس ثم ولي وزارة العراق سنة ٤٠١ فلم يزل حاكما عليها حتى قتله مخدوسه سلطان الدولة بن السلطان بهاء الدولة بن عقد الدولة بنواحي الأهواز في سنة ٧٠٤ ه وكان طلق الوجه جواداً جمع بين الحلم والكرم وجمع بين المحتابة والكراء وجمع بين المحتابة

### ۱۲ – بہارستان واسط

في سنة ٤١٣ ه (١) أنشأ موثيد الملك أبو علي الحسن بن الحسن الرُّخَجِي (١) وزير شرف الدولة بن بهاء الدولة مدبر دولة الخليفة القادر بالله في العراق جميعه ، بيارستاناً بواسط وأكثر فيه من الأدوية والأشربة والمقاتير ورتب له الحُزَّان والأطباء وغير ذلك عما يحتاج إليه ووقف عليه الوقوف الكثيرة .

# ١٣ ـ البهارستان الفارقي بمَيَّافارقين

قال ابن أبي أصيبعة (أا : إن زاهد العلماء هوالذي بنى بيهارستان مَياً فارقين (أا وحدثني الشيخ سديد الدين بن رقيقة الطبيب : أن سبب بناء بيمارستان ميافارقين عهو أن نصير الدولة بن مروان

<sup>(</sup>١) عقد الجمان للعيني حوادث سنة!١٣ ٪ ه و ٤٣٠ ه وعيون التواريخ

لحمد بن شاكر الكتبي والبداية والنهاية لابن كثير حوادث سنة ١٣٪ ه

ومات سنة ٤٣٠ ه وقد قارب الثانين ٠

<sup>(</sup>٣) طبقات الأطباء ج ١ ص ٢٥٣

 <sup>(</sup>٤) ميافارقين أشهر مدينة بديار بكر واسمها فارسي أطلقه بعض
 أكاسرة النرس وأصلها رومية واسمها بالرومية Martyropolis

صاحب ديار بكر في أيام الحليفة القائم بأمر الله ( لولى الخلافة سنة ٢٢ هـ) لما كان بميافارقين مرضت ابنة له وكان يرثي لهما كثيراً ، فآلى على نفسه أنها متى برئت أن يتصدق بوزنها دراهم فلما عالمها وصلحت ، أشار على نصير الدولة أن يجمل جملة هذه الدراهم التي يتصدق بها تكون في بناء بيارستان ينتفع به الناس ويكون له بذلك أجر عظيم وسمعة حسنة ، قال : فأمر ببناء لملارستان وأنفق عليه أموالاً كثيرة ووقف له أملاكاً تقوم بكفايته وجمل فيه من الآلات وجميع ما يحتاج إليه شبئاً كثيراً جداً على فجاء لامزيد عليه في الجودة وكان مقرراً في هذا البيارستان محلس فيه واهد العلماء على المسائل والجوابات .

## ۱۶ — بہار ستان باب مُمَحَوَّل

ذكر العيني (1) في حوادث سنة ١٤٠٩هـ أنه كان مارســـتان في باب مُحوَّل ولكنه دثر فلا عين ولا أثر ؛ وباب محول محلة كبيرة كانت منفردة بجنب الكرخ يغــــداد وكانت متصلة بالكرخ أولاً

 <sup>(</sup>۱) كتاب عقد الجان في تاريخ أمل الزمان حوادث سنة ٤٤٩ ه. •

### ١٥ ــ بمارستان الموصل

قال ابن كثير (۱) في سنة ۷۷ ه بنى الأمير مجاهد الدين قاياز (۱) نائب قلمة الموصل جامعًا ( الجامع المجاهدي ) حسنًا ورباطًا ومدرسة ومارستاناً متجاورات بظاهر مدينة الموصل على دجلة وأوقف عليه الأوقاف و ذكر الصفدي في الوافي بالوفيات: أن الحسن بن علي ابن سعيد بن عبد الله علم الدين أبو علي الشاقلاني كان يجب الحديث فكان في كنف جال الدين بن محمد بن علي بن أبي منصور وزير الموصل ، كثير الأفضال عليه فولاه البيارستان بالموصل وبعد وفاته وفد على نور الدين الشهيد فأكرمه إلى أن مات سنة ۷۲ هوفي سنة ۵۰ هذار الموصل أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير (۱) الموالة سنة ۸۰ هذار الموصل أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير (۱) الرحالة سنة ۸۰ هذار الموصل أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير (۱)

<sup>(</sup>۱) البداية والنباية حوادث سنة ۷۲ه

<sup>(</sup>٢) الامير عاهد الدين قاياز أبو منصور الرومي الزبني الخادم الايض كان لزين الدين صاحب أربل ٤ فأعتقه وأصره • انتقل إلى الموصل سنة ١٧٥ ه وفوض اليه صاحب الموصل غازي بن مودود أمورها وامتدت أيامه ٤ فلما وصلت السلطنة إلى أرسلان شاه قبض على قيازشاه وسجنه إلى أن مات في السجن سنة ٥٩٥ ه وكان دينا صالحا يتصدق كل يوم خارجا عن الرواتب بمائة دينار وكان يصوم في السنة ستة شهور ومدحه ابن التعاويذي وغيره من الشعراء وبني بالموصل الجامع والمدرسة والرباط والمارستان (تاريخ الاسلام للذهبي وشذرات الذهب لابن المهاد والبداية والنهاية)

المبنوبي فذكر أن أحد أمراء بلدة الموصل وكان يعرف بمجاهد الدين بنى جامعاً على شط دجلة وأمامه مارستان حفيل من بناء عجاهد الدين المذكور وحوالي سنة ٧٢٨ هدخل الرحالة ابن بطوطة مدينة الموصل فوجد بها مارستاناً أمام مسجدها الجامع.

## ۱٦ — بہارستان حَرَّان''

ذكر أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير (<sup>۲)</sup> الرحالة الغربي في مرحلته إلى المشرق حوالي سنة ۸۰ ه أن ببلدة حرّ ان مدرسة وبدارستاناً .

## ١٧ — بهارستيان الرَّقَة ""

لم نعرف عن هذا البيهارستان شيئاً سوى ماذكره ابن أبي أصبيحة من أن الحكيم بدر الدين ابن قاضي بعلبك خدم بالرّقة

<sup>(</sup>١) حران مدينة عظيمة قصبة ديار مضر بينها وبين الرَّها يوم وبينها وبين الرَّها يوم وبينها وبين الرقة يومان وهي على طريق الموصل والشام والروم وكانت منازل الصابئة وينسب إليها جماعة من أهل العلم فتحت في ايام عمر بن الخطاب وهي الآن بولاية حليه.

<sup>(</sup>۲) الوحلة ص ۲٤٧ طبع ليدن •

 <sup>(</sup>٣) الرقة مدينة مشهورة من بلاد الجزيرة على الفرات بالقرب من حوان بينها وبين حران ثلاثة أيام لأنها من جانب الفرات الشرقي وهي وحران تقمان شرقى حلب.

في البيهارستان الذي بها وصنف مقالة حسنة في مزاج الرقة وأحوال أهويتها وما يغلب عليها وأقام بها سنين ·

### ۱۸ - بمارستان نصيبين

قال ابن بطوطة الرحالة المغربي (1) زرنا مدينة نصيبين حوالي سنط ٢٠٠ هر وي مدينة عتيقة متوسطة قد خرب أكثرها وهي بسيط أفيح • فيه المياه الجارية والبساتين الملتفة والأشجار المنتظمة والفواكه الكثيرة وبها يصنع ما الورد الذي لانظير له في المطارة والطيب ويدور بها نهر يعطف عليها انعطاف السوار ، منبعه من عيون في جبل قريب منها ، وينقسم انقساماً فيتخلل بساتينها · ويدخل منه نهر إلى المدينة فيجري في شوارعها ودونها ويخترق صحن مسجدها الأعظم وينصب في صهريجين أحدهما وسط الصحن والآخر عند الباب الشرقي وبهدده المدينة مارستان ومدرستان وأهلها أهل صلاح ودين •

#### GH 60 3-5

<sup>(</sup>١) تحفة النظار في غرايب الأمصار وعجائب الأسفار ج ٢ ص ١٤٠

## بمارستانات الشام

١- بهارستان الوليد بن عبد الملك الخليفه الأموي

قال الشيخ أبو العباس أحمد القلقشندي (۱): إن أول من اتخذ البيارستان بالشام للمرضى الوليد بن عبد الملك وهو سادس خلفاء بني أمية تولى الحلافة سنة ٨٦ه – ٧٠٥ م وقال رشيد الدين ابن الوطواط (۱): أول من عمل البيارستان وأجرى الصدقات على الرَّمْنَى والمجذومين والعميان والمساكين واستخدم لهم الحُدّام الوليد بن عبسد الملك وقال تني الدين المقريزي (۱): أول من بنى البيارستان في الإسلام ودار المرضى الوليد بن عبسد الملك وجعل في البيارستان الأطباء وأجرى لهم الأرزاق وأمر بحبس وجعل في البيارستان الأطباء وأجرى لهم الأرزاق وأمر بحبس الهذمين لثلا يخرجوا وأجرى عليهم وعلى العميان الأرزاق وأمر بحبس يصل إلينا أي علم أو إشارة عن المكان الذي أنشأ فيه الوليد المهارستان .

<sup>(</sup>۱) صبحالاً عشى ج ١ ص ٤٣١

 <sup>(</sup>۲) غور النقائض الفاضحة وغور الخصائص الواضحة ١٠٥٠ طبع بولاق
 (۳) الخطط والآثار ج ۲ ص ٤٠٥ طبع بولاق

## ۲ ـ بہارستان انطاکیة

جاً في كتاب كنوز الذهب في تاريخ حلب (1) عن المختسار. بن الحسن بن بُطلان: أنه هو الذي بني البيهارستان بأنطاكية وقال: وقفت على مقالة وضعها ابن بطلان في علة نقل الأطباء تدبير الأمراض التي كانت تعالج قديمًا بالأدوية الحارة إلى التدبير المبرد كالفالج واللقوة ، ومخالفتهم في ذلك لمسطور القدماء صنفها سنة 200 هـ ١٠٦٣ م بأنطاكية قال في آخرها: قال المختار بن الحسن: صنفت هذه المقالة لصديق في وأنا يومئذ مكدود الجسم منقسم الفكر في جمع الآلات لبناء بيهارستان أنطاكية .

وقال جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي (٢٠ في سياق كلامه عن أنطاكية ودخول ابن بطلان اليها تقلا عنابن بطلان نفسه: وفي البلد بيهارستان يواعي البطريرك المرضى فيه بنفسه وكذلك قال ابن أبي أصبيعة (٢٠ عن مقالة ابن بطلان في علة نقل الأطباء: وصنف ابن بطلان هذه المقالة بأنطاكية في علة نقل الأطباء: وصنف ابن بطلان هذه المقالة بأنطاكية في

 <sup>(</sup>١) كتاب كنوز الدهب لموفق الدين أبي ذر أحمد بن إبراهيم الشهير
 بسبط ابن العجمي الحلبي المتوفى منة ٨٨٤ ه ١٤٣٩ م وهو ذبل لتاريخ حلب

<sup>(</sup>٢) تاريخ الحكاء ص ٢٩٧ طبع ليبسيك

<sup>(</sup>٣) عيون الأنباء ج ١ ص ٢٤٣

سنة ٤٠٥ ه وكان في ذلك الوقت قد أُهَلَ لبناء بيهارستـــان مأنطاكمة.

### ابن بطلان

هو ابو الحسن المختار بن الحسن بن عبدون بن سعـدون بن يطلان نصراني من أهل بغداد :

خرج من بغداد إلى مصر قصداً منه إلى مشاهدة على بن رضوان الطبيب ، وكان دخوله إلى الفسطاط في مستهل جمادى الآخرة سنة ٤٤١ ه ١٠٤٩ م وأقام بها ثلاث سنين وذلك في دولة المستنصر بالله الفاطمي ، وجرت بينها مناظرة ومنافرة ؛ وألف ابن بطلان كتابا تضمن كثيراً بما وقع بينه وبين ابن رضوان ، وسافر ابن بطلان إلى قسطنطينية وأقام بها سنة ثم ورد أنطا كية وبنى بها البيارستان إلى أن توفي سنة ٥٠٥هـ وقل ٨٥٠٨ ه.

### ٣ ــ المارستان الصغير بدمشق

ذكر ابن العاد في شذرات الذهب (" : المارستان الصغير بدمشق أقدم من المارستان النوري وكان مكانه في قبلة مطهرة الجامع الأموي وأول من عمر م بيتًا وخرب رسوم المارستان منه

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب ج ٣ ص ٤٠٧

أبو الفضل الأخناوي ، ثم ملكه بعده أخوه البرهان الأخناوي وهو تحت المثذنة الغربية بالجامع الأموي من جهة الغرب وينسب إلى أنه عمارة معاوية أو ابنه .

## البهارستان الكبس النوري

ملك السلطان الملك العادل نور الدين مجمود بن زنكى دمشق سنة ٥٤٩ هـ ١١٥٤ م ، وكان قد أُسَرَ بنفسه <sup>(١)</sup> في بعض الغزوات بعض ملوك الفرنج ، فاستشار الأمراء فيه : هل يقتله أو يأخذ منه ما يبذله من المال في الفداء ؟ فاختلفوا عليه ثم حسن له رأيه إطلاقه وأخذ الفداء · فحين جهز بُّث الفداء مات ببلده فأعجب ذلك نور الدين وأصحابه ، وابتني نور الدين من ذلك. المال البيهارستان الذي بني بدمشق – وهو أحسن ما بني من البيهارستانات بالبلاد ومن شرطه: أنه على الفقراء والمساكين وإذا لم يوجد بعض الأدوية التي يعز وجودها إلا فيه فلا بمنع منه الأغنياء ٬ ومن جاء إليه مستوصفًا فلا بمنع من شرابه · ولهذا ُ جاً إليه نور الدين وشرب من شرابه رحمه الله · ويقول بعض الناس : إنه لم تخمد منه النار منذ بني إلى زماننا ( أي زمان ابن كثير الذي ننقل عنه هذا الكلام وقد توفي سنـــة ٧٧٤هـ)

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير حوادث سنة ٥٦٩ مخطوط



شكل ٨ -- باب بهارستان نورالدين منقولاً عن كارل ولزنجر وكارل وتزنجر

وقال ابن جبير ''' وقد دخل دمشق سنة ٨٠٠ : وبها مارستانان قديم وحديث والحديث أحفاها وأكبرهما وجرايته في اليوم نحو الخسة عشر ديناراً ، وله قو مَة وبأيديهم الأزمة المحتوية على أسماء المرضى وعلى النفقات التي يحتاجون إليها في الأدوية والأغذية وغير ذلك حسبا يليق بكل إنسان منهم ، والأطباء يبكرون إليه في كل يوم ، ويتفقدون المرضى ويأمرون بإعداد ما يصلحهم من الأدوية والأغذية ، والمارستان الآخر على هذا الرسم لكن الاحتفال في الجديد أكثر وهذا المارستان القديم هو غربي الجامع المكرم ، وللميعانين المتقلين أيضا ضرب من العلاج وهم. الإسلام ، وقال ابن أبي أصيبعة '' لما أنشأ الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي ''البيارستان الكبير ، جعل أمر الطب الدين محمود بن زنكي ''البيارستان الكبير ، جعل أمر الطب

<sup>(</sup>۱) الرحلة ص ۳۸۳ طبع ليدن

<sup>(</sup>٢) عيون الأنباء ج ٢ ص ١٥٥

<sup>(</sup>٣) هو أبو القساسم محمود بن عماد الدين زنكي بن آق سنقر الملقب بالملك العادل نور الدين ولد يوم الاشمد ١٧ شوال سنة ١١٥ هـ مملك الشسام. وديار الجزيرة ومصر وكان ملكماً عادلاً زاهداً. عابداً ورعاً ماثلاً إلى أهل. الحبير ٤ كثير الصدقات وقال ابن الاثير ٤ قد طالعت سير الملوك المتقسد مين فلم أر فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد المويز أحسن من سيرته ولا—

فيه إلى أبي المحد بن أبي الحكم بن عبيدالله بن المظفر بن عبــد الله الباهلي، وأطلق له جامكية وجراية ، وكان يتردد إليه ويعالج المرضى فيه، وكان أبو المجد بن أبي الحكم يدور عليهم ويتفقد أحوالهم ويعتبر أمورهم ٤ وبين يديه المشارفون والقوَّام لخدمة المرضى ٬ فكان جميع ما يكتبه لكل مريض من المداواة والقدبير لا يو ُخر عنه ولا يتوانى في ذلك • ثم قال ؛ وبعد فراغه من ذلك وطلوعه إلى القلمة وافتقاده المرضى من أعيــان الدولة يأتي ويجلس فى الإيوان الكبير الذـــيــ بالبيهارستان ، وجميعه مفروش ، ويحضر كتب الاشتغال · وكان نور الدين رحمه الله قد وقف على هذا البيهارستان جملة كتب - أكثر تحريا منه للعدل ، وكان لا يأكل ولا يلبس ولا بتصرف في الذي يخصه الا من ملك كان له قد اشتراه من سهمه في الفنيمة ومن الاموال المرصدة لمصالح المسلمين • وكان عارقًا بالفقه وسمع الحديث وأسمعه طلبا للأجر. وأما هدله فإنه لم يترك في بلاده على سعتها مكُّساً ولا عشَّمراً وكان يعظم الشريعة ويقف عند أحكامهما وقمد حصن البلاد وبنى المدارس الكثيرة والجوامع والبيارستانات والخانات في الطرق ، والخانكاهات في جميع البلاد ، وأوقف على الجيع الوقوف الكثيرة وكان بكرم العلاء وأهل الدين ويعظمهم ولا يرد اليهم قولاً وكان وقوراً مهيباً مع تواضعه وبالجلة فقد كان له من المفاغر والمآثر مـا يستغرق الوصف تـوفي يوم الأربعاء عشر شوال سنة ٦٩ه م بقلعة دمشق ودفن بها في تربته بمدرسته التي أنشأها عند باب سوق الخواصين •

من الكتب الطبية ، وكانت في الخرستانين اللذين في صدر الإيوان فكان جماعة من الأطباء والمشتغلين يأتون إليه ويقعدون بين يديه ٤ ثم تجري مباحث طبية ويقرئ التلاميــذ ولا يزال مهم في اشتغال ومباحثة ونظر في الكتب مقدار ثلاث ساعات. قال جمال الدين بن تغري بردى (١) في سنة ٩٧ مجاءت \_ف شعبان زلزلة من مصر امتدت إلى دمشق فرمت بعض المنارة الشرقية بجامع دمشق وأكثر الكلاسة والبيهارستان النوري · وقال خلبِل بن شاهين الظاهري (٢) بعد أن زار دمشق : وبها مارستان لم ير مثله في الدنيا قط ، واتفةت نكتة أحببت أن أذكرها: وهي أني دخلت دمشق في سنة ٨٣١ هـ (١٤٢٧ م) وكان بصحبتي رجل عجمي من أهل الفضل والذوق واللطافة وكان قصد الحج في تلك السنة فلما دخل البيهارستان المذكور ونظر ما فيــه من المآكل والتحف واللطائف التي لاتحصي ٤ قصد اختبار رجال البيهارستان المذكور فتضاعف [تمارض] وأقام به ثلاثة أيام ، ورئيس الطب يتردد إليه ليختبر ضعفه فلما جس نبضه وعلم حاله وصف له ما يناسبه من الأطعمة الحسنة والدجاج المسمنة والحلوى

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ج ٦ ص ١٧٤

 <sup>(</sup>۲) زبدة كشف المالك وبيان الطرق والمسألك لغرس الدين خليل بن شاهين الظاهري طبع باريس سنة ١٨٩٤ م

والأشربة والفواكه المتنوعة · ثم بعد ثلاثة أيام كتب له ورقة من ،هناها : أن الضيف لايقيم فوق ثلاثة أيام. وهذا في غاية الحذاقة والظرافة · وقيل إن البيمارستان المذكور منذ عمَّر لم تنطفي \* فيه النار • ولما أتى بدر الدين ابن قاضى بعلبـــك إلى دمشق ولاه الملك الجواد مظفر الدين يونس بن شمس الدين َموْ دود بنالملك العادل بعد أن تملُّك دمشق في سنة ٦٣٥ الرياسة على جميع الأطباء والكحالين والجرائحيين ، فلم يزل مجتهــداً حتى اشترى دوراً كثيرة ملاصقة للبمارستان الكبير النوري وتعب في ذلك لعباً كثيراً واجتمد بنفسه وماله حتى أضاف هذه الدور المشتراة إليه، وجملها من جملته ، وكبّر بها قاعات كانت صغيرة وبناها أحسن البناء وشيدها وجعل الماء فيها جارياً فتكمل بها البهارستان 🗥 وذكر ابن الوردي <sup>(۲)</sup> : أنه في سنة ٧٢٨ هجا<sup>ء</sup> سيل عظيم على عجلون (دمشق) خرب سوق الفجار والمارستان والدباغــة وبعض الجامع ٠ وذكر ابن تغري بردى (٣) أن شيخ الاسلام شهاب الدين الغزِّي المتوفي سنة ٨٢٢ تولى نظر البيارستان النوري٠

<sup>(</sup>١) طبقات الأطباء لابن أبي أصبعة ج ٢ ص ٢٦٠

<sup>(</sup>۲) تاریخ ابن الوردي ص ۲۹۰

<sup>(</sup>٣) ألمنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي مخطوط

وذكر السخاوي (1) : أن الشيخ المؤرخ نقي الدين المقريزي كاتب التوقيع في ديوان الإنشاء بمصر والمتوفي سنة هه 4 كان قد دخل دمشق مراراً وتولى بها نظر وقف القلانسي والبيارستان المجير النوري مع كون شرط نظره لقاضيها الشافعي ، وهذا البيارستان المنصوري بالقاهرة فإنه لقاضيها الشافعي ، وقد كان البيارستان الكبير النوري من المكانة بحيث كان النظر عليه لنائب السلطنة بدمشق (٢) قال القلقشندي : ومن الوظائف الديواية الكبيرة بدمشق نظر البيارستان الكبير النوري وقد صار معدوقاً بالنائب (أي نائب السلطنة ) يفوض التحدث فيه إلى من بختاره من أرباب الأقلام وكذلك يكون معه نظر الجامع الأموي بدمشق ٥»

ولبيان حال هذا المارسنان في العصور المتأخرة وماكان عليه من الأهمية والمكانة ننقل هنا ما ذكره الهمي (٢٠ بصدره قال : « إن حسن باشا بن عبد الله الأمين المعروف بشوريزه حسن ٤ أحد صدور دمشق وأعيانها المتوفى سنة ١٠٠٧ ه ولي وقف البيارستان الكبير النوري فأقام شعائره بعد أن كانت اضمحلت وعمر أوقافه وأتى فيه من حسن التنمية بما لا مزيد عليه .

<sup>(</sup>١) التهر المسبوك في ذيل السلوك ص ٢٢

<sup>(</sup>۲) صبح الأعشى ج ٤ ص ١٨٤

<sup>(</sup>٣) خلاصة الأُثر في أعيان القرن الحادي عشر للمعي ج ٢ص ٢٥

وأخبرني العالم الجليل الأستاذ محمد كرد علي بك من أعلام دمشق حالاً : أن البيارستان الكبير النوري ظل عامراً يعالج فيه المرضي إلى سنة ١٢١٧ هـ (١٨٩٩م) وكان أطباؤه وصيادات لا يقلون عن العشرين حتى قامت بلدية دمشق في عهد ولاية حسين ناظم باشا والي سوريا سابقاً بإنشاء مستشفى للغرباء في الجانب الغربي من تكية السلطان سليان المالمة على المرج الأخضر وجعت له الإعانات بأساليب مختلفة ، من واردات البلدية وأوقاف البيارستان النوري لتنفق عليه ٤ وسمي المستشفى الحيدي نسبة إلى السلطان العثماني عبد الحيد الذي بني المستشفى الجديد في عهده وهكذا خلف المستشفى الحيدي البيارستان النوري نفسه فقد جعل مدرسة للبنات (أو لاتزال واجهتملي حالها وبها بعض الحجرات والنوافذ من البناء القديم وسطت الأيام على بقية البيارستان فعفا أقرها

في رأس مصراعي باب البيارستان النوري الكبير شكل ٩ سطر دقيق محفور على النجاس بمند طولاً كشف حديثاً هذا لصه :

عز لمولانا الملك العادل العالم الزاهد المحاهد المرابط المؤيد المعظم المنصور نور الدين ركن الإسلام والمسلمين عيمي العدل في العسالمين ( ناصر ) الحق بالبراهين منصف المظلومين من الظالمين قائل الكفرة والمشركين أبي القاسم مجمود ابن زنكي بن آقستقر ناصر أمير المؤمنين أدام الله أيامه \*

 <sup>(</sup>١) ثم اتخذ سنة ١٩٣٧ داراً لمدرسة النجارة الرسمية • وهمة دار
 الآثار الآث مبادلة في إعادة معالمه كما كانت في القديم •

وهذه صورة ما هو مكتوب على ألباب الداخلي تحت القبة الظاهرة في الشكل ( ٩ ) وفيه إشارة إلى من جدد بناء ه:

بسم الله الرحمن الرحيم: «والذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يُتبعون ما أنفقوا منا ولا أدى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » «وما تقدموا لاً نفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً» وقال رسول الله ﷺ: « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : علم ينفع أو ولد صالح يدعو له أو صدقة حارية » والمولى الشهيد السلطان الغازي في سبيل الله نور الدين أبوالقاسم محمود بن زنكي قدس الله روحه بمن جمع الله سبحانه وتعالى لذاته وصف المــالمين . ومن شرط وقفه الذَّي أَشْهِد به على نفسه أنه وقف على البيمارستان المعروف ( باسمه ) وجعله مقراً لتداوي الفقراء والمنقطعين من ضعفة المسلمين الذين يرجى بروءهم وهو يستعدي إلى الله تعالى على من يساعد في تغيير مصارف وقفه وإخراجها عما شرط حاكمه وتخاصمه بين يديه «يوم تجد كل نفس ما عملت من ﴿ خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدًا بعيدًا · » وجدد ماكان تهذم من بنائه وبناء أوقافه في الأيام السلطانية العادلة المنصورية الصالحة خلدالله سلطانها بنظر الفقير إلى الله تعالى عمر بن أبي الطيب غفر الله له ولمن أعانه من البنائين على عمارة هذا الوقف المبارك وكان الفراغ منه يق العشر الأوسطُّ من شهر ربيع الآخر ·

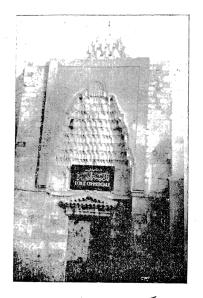

. شكل ٩ -وجه البيارستان النوري بدمشق ويرى أعلاه قبة المدخل رممت حديثًا على الشكل الذي كانت عليه في القديم

## الوطباء الذين عملوا في البيهارستان النكبير النوري

١ – مهذب الدين النقاش : هو الشيخ الإمام أبو الحسن على بن أبي عبد الله عيسي بن هبة الله النقاش مولده ومنشوء ببغداد ، عالم بعلم العرببة والأدب واشتغل بصناعة الطب وكان له محلس علم للمشتغلين عليه · وتوجه إلى مصر وأقام بالقاهرة مِدة ثم رجع إلى دمشق وخدم بصناعة الطب الملك العادل نور الدين محمود بن زنكى ٤ وكان يعاني كتابة الإنشاء وخدم في البيهارستان الكبير النوري وكانت وفاته يوم السبت ١٢ محرم سنة ٧٤٥ هـ ( ١١٧٨ م ). ٢ - موفق الدين به المطران : هو الحكيم العالم موفق الدين أبو نصر أسعد بن أبي الفتح إلياس بن جرجس المطران: كان مولده ومنشوُّه بدمشق وكان أبوه أيضاً طبيباً • وخدم بصناعة الطب الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب وأسلم ابن المطران في أيامه · وكانت له همة عالية في تحصيل الكتب ومات وفي خزانة كتبه مايناهز عشرة آلاف من الكتب الطبية . وكان ابن المطران بالبيهارستان الكبير النوري بعالج المرضى المقيمين به توفي في شهر ربيع الأول سنة ٨٧ه ه ( ١١٩١ م) بدمشق .

· ٣ – ابن حمدان الجرائعي : كان من جملة أطباء البيمارستان الكبير النوري ومعاصرًا لموفق الدين بن المطران · ابو الفضل بن عبد الكريم المهندس : هو مويد الدين أبو الفضل محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن الحارثي : مولده ومنشون بدمث ق وكان يعرف بالمهندس لجودة معرفته بالهندسة قبل أن يتحلى بمرفة صناعة الطب ، واشتغل أيضاً بصناعة النجوم وعمل الزيج وكانت له جامكية لطبه في البيمارستان الكبير النوري وبقي فيه إلى أن توفي سنة ٩٩٥ ه (١٢٠٢ م) بدمشق وعاش نحو السبعين ،

ه موفى الدين عبد العزيز : هو الشيخ الإمام موفق الدين عبد العزيز : هو الشيخ الإمام موفق الدين المناسبة المنا

عبد العزيز بن عبد الجبار بن أبي عمد السّلمي: كان كثير الحير شديد الشفقة على المرضى و كان في أول الأمر فقيها ثم اشتفل بعد ذلك بصناعة الطب وخدم في البيهارستان الكبير النوري، خدم الملك العادل أبا بكر بن أيوب وتوفي بدمشق في يوم الجمعة ٢٠ ذي القعدة سنة ٢٠٤ ه (١٢٠٧م) وعمر نحو الستين سنة -

٣ - كمال الدين الحمهي: هو أبو منصور إلمظفر علي بن ناصر القرشي اشتفل بصناعة الطب والأدب و كان محباً للتجارة وأكثر معيشته منها ويكره التكسب بصناعة الطب ، وبقي سنسين يتردد إلى البيمارستان الكبير النوري ويعالج المرضى فيه احتساباً إلى أن توفي في يوم الثلاثاء ٩ من شعبان سنة ١٦٢ هـ (١٢١٥م)
 ٧ - رشيد الدين بن على فليغة: هو أبو الحسن علي بن خليفة

أبن يونس بن أبي القاسم بن خليفة بن الخزرج مولده بجلب سنة و٧٩ هـ (١١٨٣م) ثم توجه إلى مصر واشتفل بصناعة الطب ولازم جال الدين بن أبي الحوافي رئيس الأطباء بمصر وملكها العزيز عثمان بن الملك الناصر صلاح الدين ولازم مشاهدةالمرضى بالبيارستان وفي سنة ٩٩٥ه انتقل إلى الشام وباشر المرضى في البيارستان الكبير النوري وجعل له مجلساً لتدريس صناعة الطب توفي يوم الاثنين في ١٧ شعبان سنة ١٦٦ ه .

٨ - مهذب الدين عبد الرميم بن على: هو الشيخ الايمام العالم مهذب الدين أبو محمد عبد الرحيم بن علي بن حامد ويعرف بالدخوار مولده ومنشوء دمشق ٤ وكان أبود كمالاً مشهوراً ٠ وخدم مهذب الدين كحالاً بالبيهارستان الكبير النوري ثم اشتغل بصناعة الطب ثم توجه إلى الديار المصرية ٤ وخدم الملك العادل أبا بكر ابن أيوب وولاه رياسة الطب بمصر والشام ٠ ثم أقام بدمشق وتولى العلاج بالبيهارستان الكبير النوري ثم شرع في تدريس صناعة الطب واجتمع إليه كثير من أعيان الأطباء ووقف داره وجعلها مدرسة للطب ووقف لها ضياعا وعدة أما كن وتوفي ليلة والمئين ١٥ شهر صفر ٢٦٨ ١٣٠٨ م ٠

٩ – مهذب الدين أحمد بن الحامِب : كان طبيباً مشهوراً في الصناعة

الطبية متقنا للملوم الرياضية معتنياً بالأدب مولده يدمشق ونشأ بها وخدم بصناعة الطب البيهارستان الكبير النوري •

۱۰ - ابن اللبردي: هو العالم شمس الدين أبو عبدالله محمد بن عبدان ين عبد الواحد بن اللبودي: أتقن الحكة وصناعة الطب وكان له محلس لتدريس هذه الصناعة وخدم الملك الظاهرغياث الدين غازي بن الملك الناصر وأقام عنده مجلب ٤ ثم أقيالي دمشق وأقام بها يدرس الطب ويطب في البيارستان الكبير النوري ٤ وتوفي بدمشق في ٤ ذي القعدة سنة ٦٢٢ ه وله من العد ٥٠ سنة ٠

۱۱ – همران الامسرائيلي: هو الحكيم أوحد الدين عمران بن صدقة 6 مولده بدمشق في سنة ٥٦١ هو كان أبوه طبيباً مشهوراً وكان الملك المعظم قد أطلق له جامكية ويتردد إلى البيبارستان الكبير النوري وتوفي في حمص في شهر جمادى الأولى سنة ١٣٧ هـ (١٣٣٩م) .

١٢ - سديد الدين بن رقيقة: هو أبو الثناء محمود بن عمر بن
 محمد بن إبراهيم بن شجاع الشبباني الحانوي ويعرف بابن رقيقة
 كان مولده سنة ٢٤٥ هم بمدينة حيني ونشأ بها وكانت له معرفة بصناعة

الكيفل والجراح ، وحاول كثيراً من أعمال الحديد (أ) في مداواة أمراض العين وقدح الماء النازل في العين لجماعة وأنجب قدحه وأبصروا ، وكان المقدح الذي يعانيه مجوفاً وله عطفة ليتمكن في وقت القدح من امتصاص الماء ، ويكون العلاج أبلغ وفي سنة ١٣٣ ه وصل إلى دمشق إلى السلطان الأشرف وأمر بأن يواظب على معالجة المرضى بالبيارستان الكبير النوري وتوفي في سنة ١٣٥ ه وكان شاعراً عيداً .

١٣ – الجمال الحقي احمد بن عبد الله بن الحسين الدمشقي (٦) اشتغل بالفقه وبرع فيه وكان فاضلا في الطب وقد ولي الدخوارية وعاد المرضى بالمارستان على قاعدة الأطباء ، وكان مدرسا للشافعية بالفرخشاهية ومعيداً بعدة مدارس وكان جيد الذهن مشاركا في فنون كثيرة توفي سنة ١٤٩ ه .

١٤ - سعد الديم به عبد العزيز: هو الحكيم العالم سعد الدين أبي عمد أبو إسحاق إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الجبار بن أبي محمد السلمي ولد بدمشق سنة ٥٩٣ه (١١٨٧م) وخدم بصناعة الطب

 <sup>(</sup>١) أعمال الحديد تطابق في الاصطلاح الطبي المصري إجراء العمليات
 الجراحية

 <sup>(</sup>۲) عن البداية والنهاية لابن كثير وشذرات الذهب لابن العاد وتاريخ الأعلام للذهبي

البيارستان الكبير النوري إلى أن توفي في سنة ٦٤٤ ه ١٢٤٦م بدمشق ·

۱۰ — رضى الدبعه الرمبى: انظر ترجمتــه في البيبارستان الناصري ص ۷۹

۱۶ – مسال الديم بن الرمبي : هو جمال الدين عثمان بن يوسف ابن حيدرة الرحبي أخو السابق الشغل بصناعة الطب على والده بدمشق وخدم بالبيمارستان الكبير النوري وبقي به سنين ولما وصل التتار إلى الشام سنة ۲۵۷ ه ( ۱۲۰۸ م ) توجه إلى مصر وأقام بها وتوفي بالقاهرة سنة ۲۵۸ ه ( ۱۲۰۵ م )

۱۷ – سُرف الديه بن الرمبي : هو شعرف الدين أبو الحسن علي بن يوسف بن حيدرة بن الحسن الرحبي · ولد بدمشق سنة ٣٨٥ ه ( ١١٨٧ م ) واشتغل بصناعة الطب وخدم مدة \_ف البيمارستان الكبير النوري ودرس بالمدرسة الدخوارية وتوفي سنة ٣٦٧ ه ( ١٢٦٨ م ) ·

١٨ – شمس الدبن محمد الكني: هو الحكيم العالم أبو عبد الله يجمد بن إبراهيم بن أبي المحاسن عكان أبوه أندنسيا وأتى إلى دمشق ونشأ شمس الدين بدمشق وقرأ صناعة الطب وحفظ كليات القانون حفظاً جيداً ، ولذلك قبل له الكلّي ، وخدم بصناعة الطب الملك

الأشرف موسى بدمشق ثم في البيمارستان الكبير النوري .

۱۹ حزائديه بمه السويدي : هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد
كان أبوه تاجراً من السويداء بحوران ، ولد بدمشق سنة ٢٠٠ ه

(۱۲۰۳ م) ونشأ بها واشتغل بصناعة الطب وقرأ علم الأدب
وأتقر المربية وأجاد الشعر وخدم في البيهارستان الكبير
النوري وفي بيهارستان باب البريد وكان مدرساً بالدخوارية .

٢٠ – عماد الديم الدنيسري: هو عماد الدين أبو عبد الله محمد ابن القاضي الخطيب تقي الدين عباس بن أحمد بن عبيد الربعي مولده بدُنيسر في سنة ١٠ ونشأ بها واشتغل بصناعة الطب وتميز \_\_ف
 الأدب والفقه خدم في البيمارستان الكبير النوري .

۲۱ - بدر الديم, به, قاضى بعبك : هو الحكيم العالم بدر الدين المظفر ابن القاضي الإمام مجدالدين عبدالرحمن بن إبراهيم نشأ بدمشق واشتغل بصناعة الطب وخدم في البيارستان الذي بالرقة · وصنف مقالة في مزاج الرقة وأحوال أهويتها · ثم أتى إلى دمشق وخدم الملك الجواد مظفر الدين يونس بن شمس الدين مو دود وذلك في سنة ١٣٥ ه · وولي رياسة جميع الأطباء والكحالين والجرائحيين والبيارستان الكبير النوري وقرأ الفقه والتفسير .

٢٢ - مسأل الدين بمه عبد الة: بن عيد السيد (أ) أسسلم مع
 والده الذبان وكان من أطباء المارستان النوري بدمشق توفي
 سنة ٧٣٥ه ودفن سف قدر أعده لنفسه .

٣٧ - عبدالله بمه عبر الحور (٢) بن إبراهيم بن عمد بن عبد الحق رئيس الجرائحية جال الدين أبن رئيس الأطباء شمس الدين القاهري ويعرف بابن عبد الحق: ولد قبل القرن ودخل في سفره مع أبيه الشام \_\_ف خدمة الناصر فرج، وتميز في صناعة الطب وباشر رياسة الجرائحية وقتاً وتقدم \_\_ف أيام الأشرف إينال ولم ينفك عن ملازمة البيارستان كل يوم مات في ريسع الأول سنة ٩٨٨ه ودفن بتربة ابن جماعة بالقرب من الصوفية.

<sup>(</sup>١) تاريخ الاسلام لابن الوردي ج٢ ص ٣١٠

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع للسخاوي

# ه ــ البيارستان النوري أو العتيق بحلب

ذكر ابن القفطي (١) أن الهنتار بن الحسن بن عبدون المعروف بابن 'بطلان خرَج من بغداد في مستهل شهر رمضان سنة ٤٤٠هـ مصعداً ، فوصل إلى حلب فوجد فيها جامعاً وست بيع وبيارستاناً صغيراً . وروى صاحب كنوز الذهب في تاريخ حلب أن المختار بن الحسن بن عبدون المعروف بابن بطلان هو الذي وضع البيارستان بجلب وجدَّد نور الدين محمود بن زنكى عمارته · وقال في إلدر المنتخب (٢٠) : إن البيمارستان النوري بناه الملك العادل نور الدين محمود بن زنكى بملب داخــل باب أنطاكية بالقرب من سوق الهواء في محلة الجلُّوم الكبرى في \_في الزقاق المعروف الآن بزقاق البهرمة · ويقال : إن الملك العادل نور الدين تقدم إلى الأطباء أن يختاروا في حلب أصح بقعة صحيحة الهواء لبناء البيمارستان بها ، فذبحوا خروفاً وقطعوه أربعة أرباع، وعلقوها بأرباع المدينة ليلاً فلما أصبحوا وجدوا أحسنها رائحة الربع الذى كان في هذا القطر ٤ فبنوا المارستان فيه ٠ ووقفت عليه قرية معراتا ونصف مزرعة وادي العسل من جبل سممان وخمسة

<sup>(</sup>١) تاريخ الحكاء ص ٣٩٥ طبع ليبسيك

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب أعلام النبلاء في تاريخ حلب الشهباء

أفدنة من مزرعة كفر تابا وثلث مزرعة الخالدي وطاحونامري الطخ وثُمن طاحون ظاهر باب الجنان وثمانيـة أفدنة من مزرعة أبو مرايا من غراز ، وخمسة أفدنة من مزرعة الحيرة من المطخ واثنى عشر فدانًا من مزرعة الغرزل من المعرّة وثلث قرية بيث راعيل من العزبيات وعشرة دكاكين بسوق المواء وهو الآب معروف بسوق الجمرك منها ثلاثة تمام٬ والباقي شركة الجامع الكبير وأحكار ظاهر باب أنطاكية وباب الفرج وباب الجنان • ومكتوب على البيمارستان (1) عند باب البهرمة : بسم الله الرحمن الرحيم أمر بعمله الملك العالم العامل المجاهد المرابط الأعز الكامل صلاح الدنيا والدين قسيم الدولة رضي الخلافة تابع الملوك والسلاطين ع ناصر الحق بالبراهين ، محيى العدل في العالمين ، قامع الملحدين ، قاتل الكفرة والمشركين ، أبو القاسم محمود بن آق سنقر ناصر أمير الموُّمنين أدام الله دولته ٤ بتولي العبد الفقير إلى رحمة مولاه ٤ عقبة ابن أسعد الوصلي وعلى بابه مكتوب <sup>(٢)</sup> عمّره السلطان نور الدين بتولي ابن أبي الصعالبك

 <sup>(</sup>١) كتاب تحف الأنباء سية تاريخ حلب الشهباء تأليف بشوف الجرماني طبع بيروت سنة ١٨٨٠ ص ١٤٠
 (٢) أعلام النبلاء

وفي هذا المارستان قاعة للنسساء مكتوب عليها: عمّر هذا المكان في دولة صلاح الدين يوسف بن أيوب ، بعولي أبي المالي محود بن عبد الرحيم إبن العجبي الشافعي في شهر رمضان سنة ٥٥٠ هـ ( ١٢٥٧ م ) وعلى إيوانه أنه عمر في أيام الأشرف شعبان ، وأن هذا الإيوان وقاعة النساء الصيفية أنشأها صالح سبط ابن التاخ ، وعلى الشباك الذي على بابه: أنه أحدث في سنة ١٤٠٠ هـ ابن التاخ ، وعلى للهباك الذي على بابه: أنه أحدث في سنة ١٤٠٠ هـ مهاوية فأسقفها القاضي شهاب الدين ابن الزهري ، وهو بيمارستان مبارك يستشفى به وهو نير شرح ومفروش من الرخام وبه بركتا ماء يأتى إليها الماء الحلو من قناة حبلان ،

وقال القلقشندي (1) عن حلب: وبها بيهارستان حسن لعلاج المرضى . وقال (17): من الوظائف الديوانية نظر البيهارستان وقد تقدم الكلام على مدينة حلب أن بها بيهارستانين أحدهما يعرف بالعتيق والآخر بالجديد ولكل منها ناظر يخصه ، وولاية كل منها عن النائب بتوقيع كريم . ولعل العتيق منها هو الذي أنشأه نور الدين محود بن زنكي وهو هذا ، والثاني منهما وهو الجديد هو الذي أنشأه الأمير أرغون الكاملي بحلب وسيأتي ذكره بعد .

<sup>(</sup>۱) صبح الأعشى ج ٤ ص ١١٧

<sup>(</sup>۲) صبح الأعشى ج ٤ ص ٢٢٠

قال صاحب أعلام النبلا<sup>ء (۱)</sup> وهو الآن خراب ولم يبق منه سوى بابه وجدران أطرافه نأوي إليه الفقراء من الغرباء . ومن الغريب أن معتمد إيطاليــا أدولف صولا عمّر فوق باب البيارستان المذكور قنطرة وجعل طرفاً ثحت أطراف قصر داره التي تجاه البيارستان المذكور حفظًا للقصر وذلك منذ خمسةعشر عامًا وكان ذلك في ليلة واحدة ولم ينتطح لذلك عنزان ، غايته أن المتولي على البيهارستان رفع الأمر إلى الحكومة وإلى المحلس البلدي فلم يلتفت إليه وكأن الحادثة لم تكن ، وجاء في محلة الدراسات الإسلامية (٢) التي تصدر بالفرنسية عرب سنة ١٩٣١م عن حال البيهارستان الحاضرة أنه : أسسه نور الدين في أواسط القرن الثاني عشر الميلادي وأجري فيه إصلاح فيالقرن الخامس عشر ٠ وقد تغيرت معالمه بسبب تحويله إلى مساكن ومع ذلك فانه يجِب المحافظة عليه مثالاً من الآثار التي يقل مثلهـا \_ف العالم الإسلامي .

وباب الدخول إليه ( انظر الصورة ٩ ) لا يزال حافظاً لمصراعية

<sup>(</sup>۱) أعلام النبلاء ج ۲ ص ۲۷ طبع بیروت سنة ۱۸۸۰

Revue des études islamiques année 1931. (Y) cabler 1: Inventaire des monuments musulmans de la ville d'Alep.



شكل ١٠ — باب البنارسيّان النوري بحلب

الأُصليين وهو مزين بقطع مربعة من صفائح الحشب المنفوش · وداخل البيارستان في حالة من الإهمال لايمكن وصفها والبوابة منفصلة عن مُكانها والواجهة مائلة إلى جهة الشارع وأول شيء يجب عملة فيه هو أن يخلى من ساكنيه ثم يشرع في تنظيفه · وممن عرف من الأطباء الذين خدموا بالبيارستان النوري

بجلب عدا ابن بطلان :

١ - هاشم بهر محموه: (١) ابن السيد ناصر الدين السروجي الحسيني رئيس الأطباء بالمارستان النوريب بحلب توفي سنة ٩٦٤ هـ
 ٣ - بهارستان باب البريد

جاء ذكر هذا البيارستان عرضاً في ترجمة عز الدين السويدي فإنه كان طبيباً به وبالبيارستان الكبير النوري وباب البريـــد هذا اسم لأحد أبواب جامع دمشق وهو الغربي وتجد ترجمة عز الدين السويدي ضمن أطباء البيارستان الكبير النوري .

#### ٧ - بمارستان حماة

دخل اين جبير في رحلة إلى المشرق مدينـــة حماة <sup>٢٦</sup> في الضحى الأعلى من يوم السبت في ١٩ ربيع الأول سنة ٨٠٠ ه

 <sup>(</sup>١) الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة للغزي
 (٢) الرحلة ص ٢٠٥ طبع ليبديك

وبعد أن أسهب في وصفها قال : ولها جامع أكبر من الجامع الأسفل ولها ثلاث مدارس ومارستان على شط النهر بايزاء الجامع الصفع .

## ۸ - بیارستان آخر بحلب

قال صاحب أعلام النبـــلاء ('' : على باب الجامع الكبير الشهالي بجلب بيارستان وله بوابة عظيمة ينسب لابن خرخار والآن قد أغلق بابه ٤ ثم قال : وقد رأيته ·

### ہے بہارستان القدس

رحل السلطان صلاح الدين إلى القدس في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان سنة ٥٨٣ه وأمر بتشييد أسواره وزاد في وقف المدرسة التي عملها بالقدس وهذه المدرسة كانت قبل الإسلام تعرف يصند حنّه (Sainte anne)يذكرون بها أن قبر حنّة أم صريم عليها السلام ، ثم صارت في الإسلام دار علم قبل أن يملك الإفرنج القدس سنة ٤٩٢ مأمادوها كنيسة كما كانت قبل الإسلام ، ولما فتح السلطان صلاح الدين القدس أعادها مدرسة وفوض تدريسها إلى القاضي بها الدين بن شدّاد ، وأمر بأن تجعل الكنيسة المجاورة لدار

<sup>(</sup>۱) طبع بیروت سنة ۱۸۸۰

الاشبيتار بقرب حمَّامه مارستاناً للمرضى · ووقف عليها (أ) مواضع وشهر أدوية وعقاقير غزيرة وفوض القضاء والنظر في هذهالوقوف إلى القاضي بهاء الدين يوسف بن رافع أبي ثميم · وقال النويري ("): قد عزم السلطان صلاح الدين على الحيح ثم عاد إلى القدس ورتب أحواله وعين الكنيسة التي في شارع قامة البيارستان ونقل إليه المقاقير والأدوية ·

وأشار ابن القفطي (٢) إلى بيارستان القدس بقوله : إن يعقوب ابن صقلاب النصراني أقام عَلَى حالته بالقدس في مباشرة البيارستان إلى أن ملكه المعظم عيسى ابن الملك العادل أبي بكر أبن ايوب سنة ٢١٥ هـ .

وقد كتب إلي الآستاذ العالم عادل جبر بك مدير المتحف الإسلامي ودار الكتب بالقدس الشريف عن هذا المارستان فقال: إن بالقدس حارة تسعى الدباغة والمشهور المتداول على ألسنة الناس أن البيارستان الصلاحي كان في هذه الجهة ثم أدركه الحراب كما أدرك غيره من الآثار ثم حدثت زلزلة في سنة ٨٦٢ه ( ١٤٥٨ م ) فجملته أثراً بعد عين فعنيت آثاره واختلست أرضه وتصرف فيه

<sup>(</sup>١) عقد الجان للميني في دخول صلاح الدين للقدس

<sup>(</sup>٢) نهاية الأرب في فنون الأدب حوادث سنة ٨٨٠

<sup>(</sup>٣) اطلب ترجمة بعقوب بن صقلاب

الحَكَام وغيرهم من الناس بألبيع والهبة ، فوهب السلطان عبد الحميد الحيد قسماً من خراباته إلى الدولة الألمانية لمناسبة زيارة ولي عهدها لاقدس الشريف سنة ١٨٩٦فيني فيه الألمان كنيسة افتتحها الإمبراطور غليوم الثاني سنة ١٨٩٨ وقال إنهم عثروا في خراباته على حجارة مكتوبة ناطقة باسم صلاح الدين وخلفائه من بعده .

# الاطباء الذين خدموا بصناعة الطب في مارسنان القدسى

ا - يعقوب بن صفلاب النصرائي المقدسي المشرقي الملكي مولده بالقدس الشريف ، قرأ الحكمة والطب وأقام بالقدس في مباشرة البيارستان إلى أن ملكه الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل فنقله إلى دمشق فاختص به وارتفعت عنده حاله وأدركه نقرس ووجع مفاصل فأقعده عن الحركة حتى قبل إن الملك المعظم إذا احتاج إليه فى أمر مرضه استدعاه في محفة تحمل بين الرجال ، وتوسيف يعقوب في حدود سنة ٦٦٦ ه .

٢ – رئيد الدين الصوري: هو أبو المنصور بن أبي الفضل بن علي الصوري كان أوحد زمانه في معرفة الأدوية المفردة وماهياتها واختلاف أسائها وصفاتها وتحقيق خواصها مولده في سنة ٩٧٥ هـ بمدينة صور ونشأ بهائم انتقل عنها واشتغل بصناعة الطب عَلَى الشيخ عبد اللطيف البغدادي ، وأقام بالقدس وكان يطب في البجارستان

الذي مُكان فيه وخدم الملك العادل ثم الملك المعظم عيسى ثم ولده الملك الناصر داوود وكان له بدمشق مجلس للطب والجماعة يترددون إليه ويشتغلون بالصناعة عليه وتوفي يوم الأحد أول شهر رجب صنة ٣٩٣ هـ ( ١٢٤٢ م )

### ١٠ – بهارستان عكا

في سنة ٥٨٣ ه بعد أن فتح السلطان صلاح الدين ببت المقدس (١) واستنقذه من أيدي الصلبيين الصرف إلى دمشق واجتاز في طريقه إلى عكا ولما وصل إليها نزل بقلمتها ووكل بعارتها وتجديد محاسنها بها الدين قراقوش ، ووقف دار الاشتبار نصفين على الفقراء والفقهاء وجعل دار الاسقف مارستانا ووقف على ذلك كله أوقافا دارة وولى نظر ذلك لقاضيها جمال الدين ابن الشيخ أبي النجيب وعاد إلى دمشق موريرا منصوراً .

-\*-

 <sup>(</sup>١) عقد الجان للميني حوادث سنة ٨٤٥ والبداية والنهاية لابن كثير
 حوادث سنة ٥٨٣هـ٠

## ۱۱ ـ بہارستان صَـفَدُ

ذكر ابن حجر ('' أن في صفد بيهارستاناً عمّره الأمير تنكز نائب الشام في زمن السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون · وقال محمد بن شاكر الكتبي (''': إن الأمير الكبير سيف الدين تنكز ('') نائب السلطنة بالشام عمر بصفد البيمارستان المعروف باسمه ·

#### -

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة •

<sup>(</sup>٢) فوات الوقيات ج ١ ص ٩٢ طبر بولاقي ٠

<sup>(</sup>٣) هو الأدير سبف الدين تشكر بن عبد الله الحسامي التامري التب الشام جلبه إلى مصر الخواجه علاء الدين السيوامي واشتراه الأمير لاشين ، فلما قتل لاشين مار من خاصكية السلطان . سمع تشكر إلحديث وحدث وقرأ عليه المقريزي وأثره الملك الناصر محدين قلاوون وولاه نسابة دمشق سنة ٧١٢ ما قاظم بها ٢٨ سنة وهو الذي عمر دمشق وأقام شمائر المساجد بعد التتار وبني بها جاماً وجدد بصفد بهارستانا مليحا للشفا ، ثم قبض عليه الملك الناصر وأرسله إلى القاهرة سنة ٤٤١ هوتوفي تنكز بحبس الاسكندرية في يوم الثلاناء النصف من المحرم سنة ٤٤١ وقد جاوز السيمين ، وفي سنة ٤٤١ حضر تابوته من الاسكندرية إلى دمشق ودفن في تربته بجوار جامعه وكان ملكا جليلاً محترماً مهاباً عفيقاً حسن المعاشرة ( المنبل الصافى والدابة )

### ١٢ — بمارستان الصالحية أوالقَيْمَرَي

البيمارستان القيمري أو مارستان الصالحية أنشأه وأوقفه الأمير الكبير سيف الدين أبو الحسن (۱) علي بن يوسف بن أبي الفوارس ابن مُوسك القيمري الكندي: أكبر أمراء القيامرة ومن أبطالم المذكورين وصلحائهم المشهورين وهو ابن أخت صاحب قَيْس (۱) كانوا يقفون بين يديه كما تعامل الملوك و ومن أكبر حسناته وقفه المارستان الذي بسفح قاسيون بالصالحية و كانت وفاته سنة ١٥٣ هودفن بالسفح في قبته التي تجاه المارستان و كان ذا مأل وثروة ودفن بالسفح في يوم السبت (۱) النصف من ربيع الآخر شرعت التتار في نهب الصالحية وأخربوا أماكن كثيرة ومنها المارستان بالصالحية وقال ابن المهاد (۱): إنه في سنة ٥٨ ه توفي الشينغ زين بالصالحية وقال ابن المهاد (۱): إنه في سنة ٥٨ ه توفي الشينغ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن داوود الحنيلي و كان المتكلم على

<sup>(</sup>۱) البداية والنهابة لابن كثير حوادث سنة ۲۰۱ وشذرات الذهب لابن العاد ج ۳ ص ۳۱۳

 <sup>(</sup>٧) قيمر هي قلمة في الجبال بين الموصل وخلاط ينسب إليها جماعة من أعيان الأمراء بالموصل وخلاط وهم أكواد وبقال لماحبها أبو النوارس ( يانوت ) .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية حوادث سنة ٢٥٦

<sup>(</sup>٤) شذرات الذهب لابن العادج ٤ ص ٣١٤



شكل 1 إ — وجه البيمارستان القيمري وتظهر فيه حجة الوقف والعمل جار في إرصلاحه وإعادته كماكن من قبل مصلحة الآثار السورية



البيمارستان القيمري، فحصل به النفع من عمارة جهاته وعمل مصالحه ورغب الناس في نفع الفقراء بكل ممكن ·

وذكر المحبي (17 : أن حسن باشا بن عبد الله الأ مين المعروف بشور بزء أحد صدور دمشق وأعانها المتوفى سنة ١٠٢٧ كان قد ولي وقف البيمارستان الكبير النوري فأقام شمائره وعمر أوقافه وأتى فيه من حسن التنمية بما لامزيد عليه ، فاستدعاه المولى مصطفى كوجك قاضي القضاة بدمشق لولاية البيمارستان القيمري فأبى حتى أبرم عليه هو ورئيس الأطباء بدمشق الشيخ شرف الدين لاضمحلال حاله ، ثم قبله على شريطة أن لا يتناول فيسه رئيس الأطباء بعض أشياء عينها ولا يخالط أموره بسوى القدر الفلاني من علوفته فإنه بسبب تجاوزه وتجاوز أمثاله خرب الوقف فقبل القاضى والرئيس شرطه وعمره وغى وقفه .

وهذه صورة ما هو منحوت على وجه المستشفى القيمري في الصالحية بدمشق :

#### السطر الاول

« هذا ما أوقفه وحبسه وأبده الأمير سيف الدين القيمري رحمه الله تعالى على هذا البيارستان : فمن المرج نصف قريسة

<sup>(</sup>١) خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ج ٢ ص ٢٥



شكل ١٣ – تخطيط أساسات البيارستان القيسري عن كارل ولزنجر و كارل وتزنجو

(البحدلية) وكذلك قريه (المسمودية) بكمالها وأيضا قرية (المصادية) وأيضاً من قرية (بالا) تسمة قراريط ونصف الحصص من الأصقاع الجولانية ودير أيوب عليه السلام بكمالها» السلام الكافي

«ودير الهرير وطواحينها بكمالها ودير السوج بطواحينها ٠٠ والربع منها ومن قرية (فادا) النصف والثمن والثمن آومن تل ] سرية ثلاث قراريط ونصف من المسقف من حصة بن مخشي بقيسارية قيراطين وحانوت بالفسقار مضمون برسم الشوي و [في ] صفة نوح سبعة عشر حانوت ٠٠ والحصة من الدار ؟ ربع قيراط.»

#### سطرعلوي مغرق

« وخان التوتة بحد السماق بكاله وحصة بطاحونة باب تو. ا أدبع قراريط وخان شمالي المارستان يشتمل على بيوت جملة وقاعة بشرقي المارستان حوانيت ومصاغ باب المارستان سبعة عشر حانوت قاعة وحجرة وإصطبل تحتها وقف أمين الدين بدال بالقصاعين اه، وقعت ذلك:

#### البيطر الاول

«بسم الله الرحمن الرحم · أمر ببناء هذا المارستان المبارك المبد الناجي وحمة ربه الكريم الأمير الأجـــل الكبير



شكل ١٤ — البيمارستان القيــــري من الداخل عن كارل ولزنجر وكارل وتزنجو

والنازي المجاهد الموثيد المظفر المنصور سبف الدين ملك الأمراء نصرة الغزاة والمجاهدين عضد الملوك والسلاطين نصير أميرالموممنين أبو الحسن الإمام عز الدين يوسف ابن المظفر ضياء الدين أبي الفوارس القسري .

#### السطر ألثاني

«طلب ثواب الله تعالى وابتغاء مرضاته يوم يجزي الله المصدقين ولا يضبع الله أجر المحسنين في أيام مولانا السلطان الملك العزيز خلد اللك الناصر صلاح الدين ابن مولانا السلطان الملك العزيز خلد الله ملكه وسلطانه من نعمة مولانا السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل محمد قدس الله روحها وجعل النظ ... (1)

#### السطر الثالث

« جميع الأماكن الموقوفة على هذا المكان المسارك إلى الأمير الكبير ناصر الدين ملك الأمراء والمقدمين مشد دار الملوك والسلاطين ظهير أمير المؤمنين لينظر فيه ناظراً وحاكماً بموجب الشرع العزيز ومقتضاه على ماهو مذكور في كتاب (١) الكلمة مطموسة وظاهر أن المواد وجمل النظر عليه وعلى جميع الأماكين.

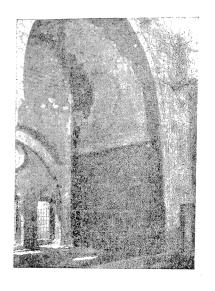

شكل ١٥ – البيمارستان القيمري من الداخل عن كارل ولزنجر وكارل وتزنجر

الوقف ·· '' الله منشئه وآثاب الناظر فيه وبعد ذلك جمل له النظر (على) المدرسة وأثاب <sup>(۱)</sup> فمن بدله بعد ما سمعه فلمِمَا إِثمه على الذبن يبدلونه إن الله سميع علم · ا ه

وجاء في خطط الشام ج ٦ ص ١٦٣ ما يأثي :

«قرأت في كتساب الجوامع والمسدارس صورة وقف البيارستان القيمري فإذا فيه : همذا وقف أبي الحسن بن ابي الفوارس القيمري على بيهارستانه في الصالحية على معالجة المرضى والمماجين والأشربة وأجرة الطبيب يصرف إلى الطبيب في كل شهر : لواحد سبعون درهما ونصف غرارة من قمح والأدفى ستون درهما ونصف غرارة قمح ، والمكحال في كل شهر خسة وأربعون درهما ونصف غرارة قمح ، والمحال في كل شهر ثلاثة عشر درهماوربع فرارة قمح ، والمحوائج في كل شهر ثلاثة عشر درهماوربع غرارة قمح ، والمحوائج في كل شهر ثلاثة عشر درهما النشاء ثلاثة عشر درهما وسدس غرارة قمح ولن يقوم بمريضات النساء والمجنونات في كل شهر والمجنونات في كل شهر والمحوائب وبائمه لمحل الأشربة والماجين في كل شهر ستة وعشرون درهما وثلث غرارة قمح ولأمين المشارفين والمحوائين والمحوانين والمحوائين والمحوائين والمحوائين والمحوائين والمحوائين والمحوائين والمحوائين والمحوائين

<sup>(</sup>١) الذي على الحجر كلة تشبه: بقامن الله ولعلم كلمة بمعى عفا الله عن منشئه

<sup>(</sup>٢) كلمة مظموسة قريبة من (القيم) او (النعيم)

في الوقف إلى كل واحد في كل شهر ستون درهماً وغرارة قمح وغرارة شعر ٤ وللإمام في كل شهر أربعون درهماً وثلث غرارة قمح والسمار المرتب لهارته في كل شهر ثلاثة عشر درهما وسدس غرارة قمح ويكون بوابا والمعوائج في كل شهر ثمانية دراهم وسدس غرارة ٤ والمناظر المشر عن المنسل وريع الوقف ويصرف إلى رجلين اثنين بخدمة البيارستان عن ثمن قدور ونحاس وفرش ولحف وعندة وفي كل شهر إلى قيمه والموثن بالمسجد بقرب البيارستان خسة وعشرون درهما فإن فضل يصرف إلى فكاك البيارستان عن ألم المقوام وتاريخ الوقفية سنة ٢٥٢ وتاريخ المسجد سنسة ٨٨٠ ثم ذكر القرى والبسائين والحوانيت والطواحين التي وقفها على بيارستانه » والبسائين والحوانيت والطواحين التي وقفها على بيارستانه »

وممن ولى النظر على البيارستان القبدي محمد بن قباد المعروف بالسكوني الدمشقي الحنفي مفتي الشام وكانت وفائه سنة ١٠٥٣ه وممن خدم من الأطباء في البيارستان القيمري بالصالحية ، ١ - براهيم (١) بن إسماعيل بن القاسم بن هبة الله بن المقداد القيسي كان طبيباً بالبيارستان بالصالحية وتوفي في جمادى الأولى

سنة ٧٤١ ه

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة

### ۱۳ \_ بہارستان الجبل

كان بقربة أيررب وهي قرية على نصف فرسخ من دمشق بيارستان يسمى بيبارستات الجبل ولم يعرف شي ُعن هذا البيارستان و ولا عمن أنشأه والزمن الذي أنشى فيه 4 غير أن ابن شاكر الكنبي في قوات الوفيات 4 والذهبي في تاريخ الإسلام قد ذكرا بعض الذين خدموا في هذا البيارستان من الأطباء وعينا زمنهم فعلمنا بذلك عصره بوجه التقريب وذكر الذهبي في تاريخه أيضاً أن التار لما دخلوا دمشق في سنة ١٦٩ ه في ١٨ جادى الاولى أحرقوا ومهم الكروج والأرمن مارستان الجبل وعدة مدارس وأماكن في غاية الحسن والكثرة

ومن الأطباء الذين خدموا في هذا البيمارستان :

١ - عبد الوهاب بن احمد بن سحنون الحكيم الخطيب الطبيب البارع بحد الدين خطب النيرب له شعر وأدب وفضائل وكان من فضلاء الحنفية درس بالدماغية وعاش خساً وسبعين سنة وكان طبيب مارستان النيرب ، وفي تاريخ الإسلام للذهبي طبيب مارستان الجيل .

٢ - احمد بن افي بكر محمد بن حمزة بن منصور الطبيب نجم الدبن
 أبو العباس الهمداني ثم الدمشقي المعروف بالحبلي : طبيب مارستان

الجيل ولد سنة خس أُوست وستمائة ومات في رمضان بدُورَر أُحمد ولي مشارفة الجامع في هذه السنة بعد أُخيه لأم الشمس الجيلي توسيق سنة ٦٩٥ هـ .

### ١٤ - بمارستان غزة

لما توفي السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون وتولى الملك الصالح إساعيل عرسم للأمير علم الدين سنجر الجاولي الفقيه الشافعي بنيابة غزة فعضر إليها وأقام بها مدة شرع في أثنائها في عمارة الجامع بغزة ، وعمر حماماً هائلاً ومدرسة الشافعية وعمر خاناً للسبيل وبني بغزة مارستاناً ووقف عليه عن الملك الناصر أوقاقاً جليلة ، وجمل النظر فيها لنُوّاب غزة وتوفي في ٩ رمضان سنة ٤٠٥ ودفن الأمير سنجر في تربته التي على جبل الكبش ظاهر والقاهة قالة.

### ١٥ — بيارستان الكرّك

هذا البيارستان أنشأه الأميرعلم الدين سنجر الجاولي أبو سعيد المتقدم ذكره والذي أنشأ أيضاً مارستان غزة · ولد الأمير سنجر (أأ

<sup>(</sup>١) أعيان المصر للصلاج الصفدي ج ٣ مخطوط

<sup>(</sup>٢) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني َ

سنة ١٥٣ بآمد ثم صار لأمير يقال له جاول في سلطنة الظاهر يبرس فنسب إليه ٤ ثم انتقل بعده إلى بيت السلطان وأخرج في أيام الأشرف خليل إلى الكرك ثم عمل إستادار صعبة الناصر محمد نيابة عن بيبرس الجاشنكير واستنابه الناصر محمد بعد معيثه من الكرك سنة ١١٧ فعمر بها قصر النيابة وهو أول من مدّنها ٤ فبنى فيها القصر والجامع والحمام والمدرسة الشافعية وخان السبيل والمارستان والميدان ثم قدم إلى مصر ليكون نائباً للحوائج خاناه ثم ولي نيابة غزة وصار من أكبر أمراء مصر وتوفي في تاسع شهر رمضان سنة ٢٤٠ وصار من أكبر أمراء مصر وتوفي في تاسع شهر رمضان سنة ٢٤٠

أنشأ هذا المارستان أحد الماليك بهذا الحصن ووجد مكنوباً على عتبة باب هذا المكان ما يأتي : (''

بسم الله الرحمن الرحيم أنشأ هذا البيارستان المبارك العبد الفقير إلى الله تعالى بكتُسَر بن عبد الله الأشرفي نائب السلطنة المعظمة بحصن الأكراد أنابه الله تعالى وأوقفه على مرضى المسلمين المقيمين والواردين وذلك في شهور سنة ٢١٩هـ ( ١٣١٩ م ) .

<sup>(1)</sup> Max Van Berchem: materiavx pour un corpus inscriptiunum arabicarum: Syrie du nord par maritz Sobernheim tome XXV; memoires de l'Instilut français d'archeologie oriental.

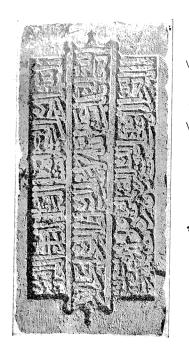

شکل ۱۱ — ما هو مکتوب علی باب بیارستان حصن الا کراد منقولة عن نان برشم

وهذا المارستان لم يبق من آثاره إلا هذه الكتابة وبعض الا حجار المستعملة الآن في بناء بعض المنازل الصغيرة المجاورة للبيارستان وقد أرصد بكتمر بعض الأوقاف للصرف على هذا المارستان وقد أرصد بكتمر على البيمارستان وهذا نصها المتخربة قطعة من نص وقفية بكتمر على البيمارستان وهذا نصها من المجاورة للبيمارستان من المجاورة البيمارستان من جهة الشمال والربع والثمن من الحانوت بسوق السمانين ومن شروطه أن يبدأ من ربع ذلك بعارة المارستان وما هو موقوف عليه أثابه المنازل الصغيرة مقابلة للكتابة السابقة وهذه صورتها ونصها:

«أوقفت الحاجة مريم زوجة ابن المسروري أثابها الله تعالى على هذا الوقف المبارك أربعة عشر سهاً من البستان بقرية السحارة (الآن خراب وتبعد بمقدار ساعة ونصف عن حصن الأكراد)

وحصن الأكراد في السهل المسمى البقاعية بجده من الجنوب جبل عكاد وجبل لبنان ومن الشمال جبال النُصيَّرِيَّة ، وسبب تسميته بحصن الأكراد أن أحد أمراء حمص المرداسيين وهو شبل الدولة نصر بن مرداس صاحب حمص أسكن فيه جاعة من الأكراد الذين



شكل١٧ — صورة وقف بهارستان حصن الأكواد منقولة عن فان برشم

أقاموا به هم وأولادهم لحماية الطريق ، وذلك سنة ٢٢٦ ه فنسب إليهم وكان من قبل يسمى حصن الصفح وقد استولى عليه الصليبيون وبقي في أيديهم إلى سنة ٦٦٩ ه (١٢٧١ م) ثم استرده منهم الملك يبرس قسيم أمير المؤمنين .

## ۱۷ ــ البيمارستان الجديد بحلب أو بيارستان أرغون الكاملي

أنسأً الأمير سيف الدين أرغون (١٠ الكاملي في سنة ٢٥٥ عارة البيارستان المنسوب إليه بجلب داخل باب قنسرين ، واجتهد سيف أمره ورفل في أثواب ثوابه وأجره ، وشيد بنيانه ، ومهد مجالسه وإيوانه ، ورفع قواعده ، وهيأ يوته ومراقده ، وأعد له الآلات والحدم ، ورتب لحفظ الصحة فيه أرباب الحكم ، وأباحه للضعيف والسقيم ، وفتح بابه للراحل والمقيم ، ورواه بالمياه الكثيرة وأنفق عليه أموالاً غزيرة ، وأجرى عيون معلومه وجرايته ، ووقف للقيام بمصالحه ما يزيد على كفايته . وقال في ذلك ابن كثير : قولا لأرغون الذي معروفه بالعرق قد أحيا النفوس والأرج فولا للرغون النجام بما على المربض من حرج بنيت داراً للنجاة وللشفاً ليس بها على المربض من حرج بنيت داراً للنجاة وللشفاً ليس بها على المربض من حرج

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير حوادث منة ٧٥٥

وتوفي الأمير أرغون الكاملي بالقدس الشريف يوم الخميس السادس والعشرين من شوال سنة ٥٠٨ هـ، ودفن بتربة أنشأهـا غربي المسجد بشمال وكان قد ناب بدمشق مدة ثم صار إلى نيابة حلب ثم سجن بالاسكندرية مدة ، ثم أفرج عنه ، فقام في القدس الشريف إلى أن كانت وفاته ، وكان سلطان مصر إذ ذاك الملك الناصر حسن ابن الملك الناصر محد بن الملك المنصور قلاوون .

وهذا البيبارستان (1) هو من البيبارستانات الإسلامية الموجودة إلى اليوم في سوريا ومصر التي حفظت آثارها ، فجميع نظامه بتفاصيله لا يزال سليباً وله بوابة عظيمة ذات نخاريب ، ودهليز ذو أعمدة وإيوانات ، وبهو يشتمل على خلوات المرضى ، وبوجهته شقوق وحالة القبة من الداخل رديئة ، وأول شيم يجب إجراؤه إخلاؤه من ساكنيه الذين أزالوا من أخشابه القدية الشيم الكثير ثم إصلاحه وترميمه وإصلاح بابهوتكبل ما نقص من قطعه ، ومكتوب على باب البيارستان عند باب قنسرين (1):

<sup>(1)</sup> Revue des études islamiques année 1931. cahier 1: Inventaire des monuments musulmans de la ville d'Alep.

 <sup>(</sup>۲) كتاب تحف الانباء في تاريخ حلب الشهباء ص ١٤٠ طبع بيروت سنة ١٨٨٠

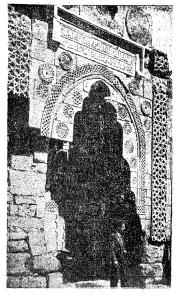

شكل ١٨ – باب بهارستان فيسار به نفلاً عن الأستاذ أحمد سهيل

بسم الله ألرحمن الرحيم أمر بإنشاء هذا البيهارستان الملك الناصر مولانا السلطان الملك الصالح ابن السلطان الناصر محمــد بن قلاوون خلد ملكه الله والفقير إلى ربه أرغون الكاملي نائب السلطنة المعظمة بحلب المحروسة غفر الله له وأثابه الجنة في شهور سنة ٧٥٥ هـ (١٣٥٤م) وفى أعلام النبلاءُ : أن محلة هذا البيهارستان كانت بيتًا لأمير فتوصل إليه بطريق شرعي ؟ ولم يغير بوابة تلك الدار عن حالما وإنما كتب عليها وهي معمورة ٤ وهذا المارستان له أوقاف مبرورة منها قریة بنش من عمل سَرْمین وغیرها ٬ وکتاب وقف موجود وقد رتب فيه القراء يقر ون القرآن طرفي النهار ٤ وخبراً يتصدق به ورتب جميع له ما يحتاج إليه من أشربة وكحل ومراهمودجاج وجميع الملطفات ، وكان هذا المارستان بكفالة تفري برمس على أتم الوجوء وشرط واقفه أن يكون النظر فيه لمن يكون كافل حلب ، ولما تولى جانم الأشرفي كفالة حلب جعل إمامـــه متكلماً على هذا البيهارستان ٤ فصنع له سحابة على إيوانه القبلي عَلَى قاعدة بيهارستان القاهرة 6 إذ في هذه السحابة منفعة للضعفاء تقيهم الحر والبرد •

ولما كان بتاريخ ربيع الأول سنة ٨٢٥ هـ اطلع مولانا المتر الأشرفالسيني المالكي الصالحي (١) مولانا الملك الآمر عز نصره وهو

<sup>(1)</sup> هو الملك الصالح تاصر الدين محمد بن ططو من ملوك الشراكسة وُكَانْ سلطان مصر والبلاد الشامية سنة ٢٥٥ في أيام الخليفة المعتضد بالله ٠

الناظر الشرعي على البيهارستان السيفي أرغون الكاملي مجلب: الهروسة على ماشرط الواقف أثابه الله في كتاب وقفه فمنع من هو بغير شرط الواقف ·

ونأتي هنا على وصف مسهب لهذا البيهارستـــان كما ذكره صاحب أعلام النبلاء قال :

تدخل إلى البيارستان فتجدد عن يمينك حجرة هي الآن خربة ثم تدخل الباب الثاني فتجد عن يمينك حجرة أخرى، كانت هاتان الحجرتان لقعود الأطباء ووضع مايمتاجون إليه من الأدوية والأشربة، ثم تجد صحنا واسعاً يحيط بطرفيه الجنوبي واشهالي رواقان ضيقان مرفوعان على أعمدة عظيمة، ووراءهما حجرة صغيرة هي محل حبس المجانين فيها ثم تدخل من الجهة الشهالية في دهليز وبعد خطوات تجد دهليزين: الذي على اليمين يأخذ إلى باب آخر للمارستان تخرج منه إلى بوابة صغيرة وهو مفلق الآن باب آخر للمارستان تخرج منه إلى بوابة صغيرة وهو مفلق الآن والدهليز الذي على اليسار يأخذك إلى صحنين حولها حجرة صغيرة وهي معدة أيضاً لحبس المجانين وهناك يأخذك الحول ويداخل قلبك الروع للظامة المخبمة على هذه الأمكنة ولا منافذ لها، وروائح المفونة والأقذار منتشرة فيها ثم قال:

وقد بلغنا أنه كان في أطراف الصحن الحارجي وعلى أطراف

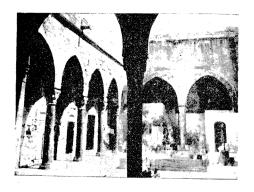

شڪل ١٩ – بيارستان أرغون الكاملي بحاب

الحوض الذي في وسطه أنواع الرياحين ليناظرها المحانين ، وُكانوا يأتون بآلات الطرب وبالمغنين فيداوون الهِــانين بها أيضاً · وكان أمره جارياً على الانتظام إلى أواخر القرن العــاشر ، ومن ذلك الحين أهمل أمره وزالت تلك الأوضاع منه · وكان بلاط الصحن متوهناً جداً فاهتم جميل باشا سنة ١٣٠٢ ﻫ بتبليطه وتجديد حوضه وترميمه . وكان يسكن في إيوانه الغربي رجل يقال له أبو حيدرة هو وأسرته فكانوا يحافظون على هو ُلاء المحانين ويطعمونهم ويرفعون الأقذار من عندهم. ومنذ نحو عشر سنوات أو أزيد بقليل أخذ من كان فيه من المحانين وكانوا نحو عشرين شخصاً إلى الاسثانة وهو آخر العهد بهم · والآن يسكنه بعض الفقراء وقد كان لبابه حلقتان كبيرتان جميلتا الشكل من النحاس الأصفر ٤ قلعتا منه منذ خمس عشرة سنة وأخذتا إلى متحف الأستانة ٤ ولا ندري أوصلتا إِليه أم لا ٤ ويعد هذا البيارستان من جملة الآثار القديمة الباقية في حلب ، غير أنه إذا بقى مهملاً على حالته الحاضرة أدى ذلك إلى تداعيه وخرابه . وأما واردات البيارستان من قرية بنش فإنهـا حولت سنة ۱۲۸۴ هـ (۱۸٦٧ م ) إلى أوقاف الجامع الكبير

#### excores

## ١٨ – المبهارستيان الدُّقائي

منسوب إلى دَقَان بن تُتُش السلجوقي أحد حكام دمشق في عصر السلاجقة قال ابن كثير (١): في ليلة الجمعة الحادي والعشرين من صفر سنة ٧٦٤ عملت خيمة حافلة بالبجارستان الدَّقاني جوار الجامع بدمشق بسبب تكامل تجديده قريب السقف مبنيا باللبن حتى قناطره الأربع بالحجارة البلق وجمل في أعاليه قريات كبار مضيئة وفتق في قبلته إيوانًا حسنًا زاد في أعماقه أضعاف ماكان وبيضه بالجص الحسن المليح وجددت فيه خزائن ومصالح و'فر'ش ولحف جدد وأشياء حسنة ٤ فأثابه الله وأحسر ﴿ جزاءه وحضر الخيمة جماعات من الناس من الخواص والعوام ولما كانت الجمعة الأخرى دخله نائب السلطنة بعد الصلاة فأعجبه ماشاهد. من العارة وأخبره عماكان حاله قبل هذه العارة فاستجاد ذلك من سنة ٤٦٤ ه والسلطان بالديار المصرية والشامية والحجازية الملك

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية حوادث سنة ٧٦٤

<sup>(</sup>٢) في يوم الثلاثاء ١٨ ذي القعدة سنة ٢٧٤ توفي الصاحب تهي الدين ابن صراجل ناظرالجامع الأموي وغيره وكانت له همة ويثيب إلى أمانة وصرامة ومباشرة مشكورة ودفر يتيربة أنشأها تجاه داره بالقبيبات وقد جاوز الثانين ...

المنصور صلاح الدين محمد بن الملك المظفر حاجي ابن الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون الصالحي ، ومدير المالك بين يديه وأتابك العساكر الأمير سيف الدين يلبغا الخاصكي ودخله السلطان يوم الجمعة الثاني والعشرين من المحرم بعد المصر خوفًا من المطر.

# ١٩ - بيارستان الرملة

۲۰ ــ بهارستان نابلس

ذكر ابن حجر المسقلاني (۱) أن محمد بن فضل الله القبطي فنحر الدين ناظر الجيش كان قد أسلم وتسمى محمداً وحج عشر مرات وزار القدس ، وأحرم مرة من القدس إلى مكة وكانت صدقته في كل يوم ألف درهم وبنى عدة مساجد وعدة أحواض لسقي الماء في الطرقات وله مارستان بالرملة وآخر بنابلس من أعمال فلسطين اتصل بخدمة الناصر محمد ومات في رجب سنة ٢٣٢

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة •

# بيمارستانات الجزيرة العربية

۱ – بیارستان مکة

قال تقى الدين أبو الطيب محمد بن أحمد بن على (١) : وبمكة أوقاف كثيرة على جهاث من القربات غالبها الآن غير معروف لتوالي الأيدي عليها ٠ ومن المعروف منها البيارستان المستنصري العباسي " بالجانب الشمالي من المسجد الحرام وتاريخ وقفه سنة ١٢٨ ه وعمّرها في عصرنا الشريف حسن عجلان صاحب مكة عمارته التي هو عليها الآن ، وزاد فيه على ما كان عليــه أولا إيوانين أحدهما سيف جهته الشهالية والآخر في جهته الغربيــة، وأحدث فيه صهريجاً ورواقباً فوق الإيوانين اللذين أحدثها وفوق الايوان الشرقي الذي كان فيه من قبل وجدد هو عمارتــه ، وفوق الموضع الذي فيه الشباكان المشرفان على المسجــد الحرام وأدخل فيه البئر التي كان يستقى منها للميضأة الصرغتمشية ووقف جميع ما بناه وما يستحق منافعه في الموضع المذكور المدة التي (١) كتاب شفاء الغرام بأخبار البـــلد الحرام لتقى الدين أبي الطيب محمد ابن أحمد بن على الحسني الغاسي المكي قاضي المالكية بالحرم الشريف ص١١٥ طبع ايبزيغ(ولد بكة سنة ٧٧٥هـ)

(٢) هو المستنصر بالله جعفر ابن الظاهر يويع عام ١٢٣ ه.

يستحقها على الضعفاء والمجانين ووقف عليه منافع الدار المعروفة بدار الامارة عند باب شيبة بعد عمارته لها حين تخربت بالحريق الذي وقع في آخر ذي القعدة من سنة ٨١٤ه . وذلك بعـــــد استيجاره واستيجاره للببارستان المذكور لتخربها من القاضى الشافعي بمكة مدة مائة سنة ، وأذن له في صرف أجرةالموضعين في عمارتهما و كان استيجاره لذلك في شهر ربيع الأول سنــة ٨١٥ ه وفيها شرع في عمارتهما وكان وقفه لذلك في صفر سنة ٧١٨ ووقف المنافع يتمشى على رأي بعض مثأخري المالكية وحكم به بعض طلبة المالكية ليثبت أمره وإن كان بعض المعتبرين من المالكية لا يرى جوازه ٠ وقالِ الشيخ قطب الدين النهروالي (١) المكى : وفي سنة ٨١٦ ه عمّر شريف مكة يومئذ وهو الشريف حسن بن عجلان بن رُمَيَّثة جدسيدنا ومولانا شريف مكة الآن سنة ( ٩٧٩ هـ ) السيد الشريف حسن بن أبي نُنيٌّ بن بركات بنعمد بن بركات بن حسن بن عجلان أدام الله تعالى دولته وسعادته بالجانب الشمالي من المسجد الحزام البيارستان الذي كان وقفا للمستنصر العباسي فخرب ودثر فاستأجره من قاضي القضاة بمكة يومئذ القاضى جمال الدين بن 'ظَهْيْرة الشافعي إجارة طويلة مائة

عام بأربمين ألف درهم بوزن مصر ٤ وأذن القاضي جمال الدبن السيــد حسن بن عجلان أن يصرف الأجرة المذكورة في عمارة ما تخرب من البيارستان المذكور وأن يهدم ما يحتاج إلى الهدم وبرمم ما يجتاج إلى ترميم ، وأن ينتفع به مدة إجارته فشرع السيد حسن في عمارة البيمارستان المذكور عمارة حسنة ، وجدد به ما يحصل به النفع للفقراء 6 وجدد بـــه إيوانًا وصهريجًا ووقف جميع ذلك بما عمره وبما يستحق الانتفاع به على الفقراء والمساكين والمرضى والمنقطعين يأوونإليه عُلُوًا وسُفُلًا وينتفعون بالإقامة والسكن فيه ، لايزعجهم أحد ولا يخرجهم بل يستمرون إلى أن يحصل لهم الشفاء والعافية فيخرجون باختيارهم ، فإذا خـلا البيبارستان من المرضى عاد الانتفاع لهم وكتب بذلك كتاب وقف عَلَى الصورة المشروحة وجعل النظرعلي ذلك لولديه بركاتوأحمد ثم من بعدهما للأرشد فالأرشد من ذرية الذكور دون الإناث من ولد الظهر لا البطن .وثبت ذلك وحكم بصحته القاضى السيد رضى الدين أبو حامد محمد بن عبد الرحمن الفاسي الحسني المالكي في يوم الجُمَّة لشر مضين من صفر سنة ٨١٦ وإنما استحكم فيه المالكي لأن متأخريهم أجازوا وقف المنافع وهو خلاف رأي أبي حنيفة والشافعي · واستمر إلى أن خرب ودثر فاستبدل مراراً آخر

ذلك في أواخر دولة المرحوم المقدس السلطان سليمان خان بن سليم خان سقى الله عهد، صوّب الرحمة والرضوان

وقال الشيخ قطب الدين (1) : إن المدرسة الحنفية التي أنشأها سلطان الهند السلطان أحمد شاه الكُشُرَّاني بجانب البيارستان ، كانت بيده هي والبمارستان المستنصري وكذلك أوقاف السلطان الملك المؤيد شيخ المحمودي · قال الشيخ قطب الدين : وأقرأت فيها درساً في الطب ودرساً في الحديث · وفي أوائل القرن التاسع الهجري أوقف الجمال محمد بن الشهاب أحمد البوني (٢) من أهل بونه Boune من أعمال تونس بالمغرب الذي سافر إلى مكة وقطن الحجاز على البيارستان المكمي بعض الأماكن · وكان إبراهيم بن محمــد برهان الدين الكردي (٢٠ نزيل الحرمين متولباً مشيخة البيهارستان بمكة بعد موت الشمس البلوي ، وجدد في أوقافه المكان المحاور لأحد أبوابه اشتراء من ريعه في سنة ٨٤٦هـ • وأوقف محمد بن عبد الرحن بن محد بن أحد بن الجال محد بن الشهاب أحمد بن أحمد في مرض موته على البيهارستان المكى بعض الأماكن ، وكان قد قدم َجدُّه من المغرب وهو فقير جداً فقطن الحجاز وترقى ابنه بجدمة

<sup>(</sup>١) الاعلام بأعلام بيت الله الحوام ص ١ ٥٥ و٣٥٥

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع للسخاوي

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع

الشريف بركات بن أبي ُنتيّ صاحب مكة وكان فيه خير بحت وتوفى بكة عام ١٠١٧ هـ ودفن بالملاة

٧ ــ بهارستان المدينة

قال النويري (١) في سنة ٦٦٣ ه جهز الملك الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي ٤ الأخشاب والحديد والرصاص والآلات والصناع فكانوا ثلاثة وخمسين رجلاً لإتمام عمارة الحرم الشريف النبوي وأً نفق فيمه الأموال وجهز معهم المؤنة ، وندب لذلك الطواشي شهاب الدين محسن الصالحي ورضي الدين أبا بكر والأمير شهابّ الدين الفازي ابن الفضل اليَعمري مشدًّا ومحى الدين أحمد بن أبي الحسين ابن تمام طبيباً إلى البيهارستان الذي بالمدينة ومعـه أدوية وأشربة ومعاجين ومراهم وسُكِّر لأجل من يعتريه من الجمــاعة مرض ٠ وكان خروجهم من القاهرة في سابع عشر شهر رجب ووصل إلى المدينة في ثاني شوال وقال ابن شاكر الكتبي <sup>(17)</sup> تم الملك الظاهر بيبرس عمارة حرم رسول الله يُتَطَلُّهُ وعمل منبره وأحاط بالضريح درابزين وذَّهب سقفه وبيضه وجدد البيارستان بالمدينة ونقل إليه سائر المعاجين والأكحال والأشربة وبعث إليه طبيبًا من الديار المصرية . وتوفي الملك الظاهر يوم الخيس ١٨ محرم سنة ٦٧٦ ه

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب في فنون الأدب حوادث سنة ٦٦٣

<sup>(</sup>٢) فوات الوفيات ترجمة الظاهر بيبرس

## بمارستانات ايراب

## ١ \_ بهارستان الرِّي

قال ياقوت في كلامه عن مدينة الرّيّ : أنشأ المسلمون في هذه المدينة بيارستانًا ، ولم أهتد إلى من أنشأه ، وقال ابن القفطي (۱) ذكر ابن جلجل الأندلسي في كتابه قال : أبو بكر محمد بن زكريا الرازي مسلم النحلة أديب طبيب مارستاني دبّر مارستان الرّيّ ثم مارستان بفداد ،

وقال سليمان بن حسان (٢٠ : إن الرازي كان متوليًا لتدبير بيارستان الري زمانًا قبل مزاولته وتصرفه في البيارستان العضدي سفداد .

ومدينة الري كانت مدينة عامرة بينها وبين قزوين على بجر الخزر نحو سبعة وعشرين فرسخًا افتتحها المسلمون سنة ٢٠ه٠ قال ياقوت: كانت الري مدينة عظيمة خرب أكثرها ٤ واتفق أني اجتزت في خرابها في سنة ٢١٧ ه وأنا منهزم من التسار فرأيت حيطان خرائبها قائمة ومنابرها باقية وتزاويق الحيطان بحالما لقرب عهدها بالخراب ٤ إلا أنها خاوية على عروشها وحكى الإصطخري أنها كانت أكبر من أصبهان وليس بعد بغداد بالمشرق أعمر منها و

<sup>(</sup>۱) تاریخ الحنکماء

<sup>(</sup>٢) طبقات الأطباءج ٢ ص ٣١٠

#### ۲ - بهارستان أصبهان

ذكر ابن أبي أصببعة (۱): أن ابن مندويه الأصبهاني من الأطباء المذكورين ببلاد العجم وكانت له أعمال مشهورة في صناعة الطب ألف رسالة إلى المتقلدين علاج المرضى بيهارستان أصبهان ولم أقف على أكثر من ذلك ·

#### ۳ - بہارستان شیر از

ذكر ابن نفري بردي (أن عمود بن مسعود بن مسلح المعلامة قطب الدين أبو الثناء الفارسي الشيرازي المولود بشيراز سنة ١٣٤ ه رتب طبيباً بالبهارستان وهو حدث ثم سافر إلى النصير الطوسي ولازمه وقرأ عليه الهيئة والرياضي واجتمع بهولاكو وأبنا ومات سنة ٧١٠ه.

#### ع ـ دار المرضى بنيسابور

ذكر العيني (٢): أن عبد الملك بن أبي عثمان محمـــد بن إبراهيم أبا سعيد النبسايورى المعروف بالخركوش ٤ لفقه وتزهد

<sup>(</sup>١) طبقات الأطباء ج ٢ ص ٢٢

<sup>(</sup>٢) ألمنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي ص ٣٥٠

 <sup>(</sup>٣) عقد الجان حوادث سنة ٤٠٧ وتاريخ الاوسلام للذهبي من سنة ٤١٦-٤٠١ هـ

وجاور بمكة وسمع الحديث ثم الصرف إلى وطنه لبسابور فعمر الفناطر والجسور والحياض وبنى المساجد ودار المرضى ووقف عليها الأوقاف وله خزالة كتب كبيرة موقوفة وصنف الكتب وتوفي بنيسابور في جادى الأولى سنة ٤٠٠ هوذكر ابن الملقن الأندلسي أن الحسن بن علي بن إسحاق الوزير نظام الملك من وزراء السلجوقية بنى بهارستاناً بنيسابور ويقال إنه كان ينصدق في بكرة كل يوم بألف دينار وتوفي في رمضان سنة ٤٨٠ه ه

## ه -- بیارستان زَرَنْج

ذكر الإصطخري (أ) أن عمرو بن الليث الصقّال بني بزر تنج سوق عمرو ووقفه على المسجد الجامع والبيارستان والمسجد الحرام وغلة هذا السوق في كل يوم نحو ألف درهم ومدينة زرنج هي قصبة سجستان وأسواقها على غاية من العارة .

#### 7 - بہارستان تبریز

بنى رشيد الدين فضـل الله (<sup>٢٢</sup> وزير السلطان او لجايثو دار شفاء بتبريز في أوائل القرنــــ الثامن الهجري أي نحو سنة ٧١٠هـ أو أزيد قلـلا ·

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية ص ١٣٢

<sup>(</sup>٢) المسالك والمالك ص ٢٤١ طبع ليدن

 <sup>(</sup>٣) الأخية – الاخوان الله كية

## ۷ – بہارستان تمرئو

قال ابن البيطار في مفرداته : قال عيسي بن ماسه ('' : أما نحن في بيمارستان مرْو فإنا نستعمل الحرمـل ١٠٠٠غ فثبت أنه كان بجرو بيمارستان ، وكان عيسى بن ماسه من المشتغلين فيه،

## ۸ — بہارستان خوارزم

في أواخر سنة ٧٣٧ دخل ابن بطوطه (أ) خوارزم سائحاً فقال في رحلته : ويخوارزم مارستان له ظبيب شامي يعرف بالصهيوني نسبة إلى صهيون من بلاد الشام ، ولم أر في الدنبا أحسن أخلاقاً من أهل خوارزم ، وخوارزم هذه ولاية متسعة في شمال خراسان زارها ياقوت الحموي في سنة ٦١٦ ه فوجد بها العار منتشراً وأهلها علما فقها م أذكيا ، وقد وردها التنار سنة ١١٨ ه وخر بوها وقعلوا أهلها وتو كوها تلالاً .

-remer

<sup>(</sup>۱) الجامع للمفردات ج ۲ ص ۱۵

 <sup>(</sup>۲) خرج ابن بطوطه سائحاً من طنجة سنة ۷۲۰ ه وبعد رجوعــه من
 رحلته ألملي رحلته سنة ۷۶۱ ه

# بمأرستانأت بلاد الروم

## أي الأناضول

## ١ — بيارستان قيسارية أو دار الشفا

دار الشفاء بقيسارية منسوبة إلى كوهيخاتون ('' وكان بناومها سنة ٢٠٣ هوهذه الخاتون المباركة كانت ابنة وقليج أرسلان السلجوقي وهذه الدار تسمى أيضا مدرسة شفائية غياثية لأنها بنيت على وصية هذه السيدة بأمر غياث الدين كَيْخُسْرَ و ابن قليج أرسلان وهو أخوها

وعلى هذه الدار بالخط السلجوقي ما يأتي : أيام السلطان المعظم غياث الدنيا والدين كيخسرو بن قليج أرسلان دامت ... اتفق بناء هذا المارستان وصية عن الملكة عصمـة الدنيا والدين كوهي نسيبة ابنة قليج أرسلان سنة ٢٠٢ه .

ولم يعثر على كتاب وقف هذا المارستان، والكتابات المهارية والتاريخية لهذا الأثر في كتاب «الكتابات القيسارية لحليل أدم » مدير متحف الآثار القديمة بالأستانة سابقاً طبع استنبول سنة ١٣٣٤٤هـ

 <sup>(</sup>١) ذيل على فضل الأخية – الفتيان التركية في كتاب الرحلة لابن بطوطه تأليف م • جودت طبع استنبول سنة ١٣٥٠ ه (١٩٣٢ م) •

وقال الأستاذ الدكتور أحمد سهيل التركي في الموثمر الناسع لتاريخ الطب المنعقد في بوخارست في ١١ سبتمبر سنة ١٩٣٧: إن مارستان قيسارية لايزال وجوداً يوردي خدمته بعدأد أسلح على النظم الحديثة و وقيسارية مدينة عظيمة من بلاد الروم كانت تابعة لصاحب العراق واسمها القديم Cassaria وكانت عاصمة بني سلجوق ملوك الروم أولاد قليج أرسلان افتتحها ألْب أرسلان سنة ١٠٦٦م

#### ٢ - المدرسة الشفائية بسيواس

بناها كَيْسُكاوُس بن كَيْخُسْرُو السلجوقِ بن قليج أرسلان سنة ١٩٤ هـ (١٢١٧م) ومكتوب عليها : أمر بعارة هـــنه الدار لرضا الله تعالى السلطان الفالب بأمر الله عز الدنيا والدين ركن الإسلام والمسلمين سلطان البر والبحر تاج آل سلجوق أبو الفتح كيكاوس بن كيخسرو برهان أمير المؤمنين سنة ١١٤ ه

وكتاب الوقف محفوظ بدارالأوقاف (۱) ننقل خلاصته وهي : وقف الواقف المذكور المبرور سقاه الله تعالى شمابيب الرحمة والرضوان ٤ وكساء جلابيب العفو والغفران : الضياع الحس والحوانيت المائة والثانية والأشقاص السبعة والمبقلة والرحى والمري

<sup>(</sup>١) الاُ خية الفتيان النركية تأليف م · جودت طبع استنبول سنة ١ ١٣٥٠ هر ١٩٣١ م ( ١٩٣٢ م ) نقلنا الرقفية كما هي بأغلاطها اللغوية ·

وألإسطبل المذكورة المحدودة الموصوفة ليفي هذا الذكر نجميغ حدودها وحقوقها ومرافقها وتخومها ومصالحيا ورسوميا كلها أرضها وبنائها ونقضها وسمائها وعلوها وسفلها وبيوتاتها ومنازلها ومعالفها وأصايلها وأواخيرها ومنابدها ومراعيها ومساكنها وأشجارها وكرومها وأفراخها وبساتينها ومستأجرها ومروجها ومقاصها ومحاسنها ومحاطبها ومبقالها وأنهارها وسواقيها وآبارها ورياضها وغياضها وغدرانها وحياضها وعيونها ووهادها وتلالها وقيعانها وجبالها وحق شربها المعلوم وملقى ذيلها المرسوم وعامرها وغامرها وكل جق هو لها داخل فيها وخارج عنها ومتصل بها ومنفصل عنها ومعروف بها ومعلوم لها ومعزے إليها ومعدود منها بأسرها وحذافيرهــا ع. «دار الشفاء » ومأوى المرضى والأعلاء التي رسم بإنشائهـــا وأمر ببنائها الكائن موضعها ظاهركورة سيواس حماها الله تعالى وحرسها على فوهة جادة توقات حيث عن الآفات ? المشتملة عليها حدود أربعة : أولاً ٠٠٠ (صرفنا النظر عن ذكره اجتناباً للتطويل) وثانيًا ٠٠٠٠ وثالثاً ٢٠٠٠ ورابعاً ٢٠٠٠ وقفاً مو بدًا صحيحاً شرعيًا وتصدقاً سرمداً صربحاً سمعياً ونجيا مخلداً جائزاً قطعياً بناً يشلاً فضلاً جاريا على منهج الشرع ؛ حاوياً مقتضى الحكم ؛ خاليــاً عن الموانع الفادحة ٤ جامعاً لشرائط الصحة لاتباع هذه. الأوقاف

المذكورة ، ولا يوهب ولا يرهن ولايورث ولا يملك ولا يتلف ولا يهلك ولا يخلف لوجه من الوجوء وسبب من الأساب مل يجرى على أصلها المو"يد وتقام على شرائطها المو كد [كذا ] لاينقصها مرور الأيام ولا ينقضها كرور الشهور والأعوام . . . . . وحمل الأمير الأجل الكبير المبجل الأمير العاقل العالم العادل الكافي الكامل المظفر الموريد المنصور المشيد? جمال الدين ، جلال الإسلام والمسلمين عمدة الملوك والسلاطين في المالك ، أستاذ الدار فَرْخ بن عبد الله الخازن الخاص دام توفيقه متوليًا الأوقاف المذكورة في هذه الوثيقة ٠٠٠٠ وناظراً فيها يتولى بنفسه ويستنيب من ينوبه [كذا] ويوكل إلى من يشا ويفوض إلى من آثر واختار ويوكل فيهــا من أراد ويعزل عن الوكالة أنى أحب ومتى شاء لا اعتراض لأحد من الناس كائنًا من كان فيها عليه ، فهو المعول عليه في تقدير واردات الأطباء الحاذقين والمترفقين الفائقين المجربين المذبين الغير المتحذلتين ، والكحمالين الفاضلين والجراحين المصلحين الشفيقين الم فيقين القاضين بها ٤ 'وثر تيب غير التعبير? لتحصيل الأدوية والمقاقير وتمشية أحوال المستخدمين من الملازمين على تبابن درجاتهم وتفاوت طْبَقَاتِهِم، فَمَا أَفَادَ اللهُ تَعَالَى مَنْ فُوائد رَيْعٌ مُسْتَغَلُّهَا يُصَرِّفُ كِيْفً عمارة الأوقاف المذكورة وبناءما انهدم وإصلاح مرءاتها واستزادة

غلاتها، فما فضل عنها يصرف إلى نفسه منها كل سنة من القراطيس البيض بالفضة السلطانية الرائجة ببلاد الروم في معاملات أهلها أربعة آلاف درهم قرطاس فضى من النقد المذكور ٤ النصف منها كلما تأكيدًا لها ألفا قرطاس فضة من الغلة النقية ألف مُدّ (بنبراتي) النصف من ذلك خسمائة مدّ حسب المحرر ، ويختزن الفاضل في خزانة دار الشفاء المذكورة إذا الفـق شراء أعلى من العقارات ونفائس المستغلات حصلها بالمبايعة وأضافها إلى الأوقاف المذكورة رَدْمًا لازيادها · وشرط الواقف المذكور عَلَى المصولي المذكور والناظر في أوقافه المذكورة وكل متولي بعده أن لايوٌجر شبئًا منها عند مسيس الحاجة في الإجارة أكثر من ثلاث سنين مثواليات ثم لا يعقد عليه عقد إجارة أخرى حتى تنقضي هذه الإجارة المقود عليها الأولى ولا يوُمجر من ظالم أو طامع ولا متغلب ولا متعد ولا من يخشي غائلته، فإن الطمست دار الشفاء المذكورة عياذاً بالله واستحال استجراؤهما وتعذر السكون إليها وعدم الانتفاع بها صارت الفوائد الحاصلة من الأوقاف المذكورة إلى فقراء المسلمين ومحاويج الموحدين ومساكين المسلمين ٠٠٠ النح ٠

قال الدكتور أحمد سهيل في موثمر تاريخ الطب ببوخارست: هذا المارستان لايزال موجودًا ·

## ٣ ـــ مـارستـان قوتلوغ توركان ىايران

مآثرقوتلوغ توركان (1) خاتون بن ملكات قره خطائية الحاكمة بإيران جديرة بأن تذكر في ساحة الفتوة والكرم ، وهدنه الملكة جلست عَلَى كرسي السلطنة بعد السلطان قطب الدين بايران سنة ٦٧٠ ه وشيرتها مضبوطة في تاريخ آل سلجوق بمكتبة أيا صوفيا (رقم ٢٠١٩ ورقة ٨٨ و ٨٩) ، يذكر فيها أنها وقفت تلك الآثار مدرسة وسائر بقاع خيراز رباطات ومساجد ودار شفاء وقناطر وخانقاهات وسائر أبواب الخير .

### ع ـ بهارستان أماصيه

أنشأت إيلدوزمن خانون زوجة السلطان أولجايتو دار الشفا محتشمة بأماصيا سنة ٧٠٨هـ و (١٣٠٨م) ولا تزال موجوداً :

## ه ــ بیارستان دیر کي

أَنشأت توران خاتون زوجة أحمد شاه الرانشمندي دار الشفاء بمدينة ديوركي في سنة ٦١٤ ه (١٢٢٨م) ولا تزال موجودة .

 <sup>(</sup>١) ذيل على فصل الأُخية النتيان الذكية تأليف ٢٠ جودت طبع استنبول سنة ١٩٣٠ ه( ١٩٣٢ م)

#### ٣ - بهارستان محمد الفاتح

في سنة ١٤٧٠ م أنشأ السلطان محمد الفاتح مارستانا بقسطنطينية ومن الأطباء الذين عملوا فيه :

١ – المولى محمود بن الكمال (١) الملقب بأخي جان المشتهر بأخي جلبي ٤ كان أبوه في بلدة تبريز ثم أتى إلى بلاد الروم ونزل قسطنطينية وعانى فيها الطب وتمين طبيباً لدار السلطنة ورئيساً للأطباء في المارستان الذي بناه السلطان محمد خان بمدينة التسطنطينية وتوفى سنة ٩٠٣هـ

#### ٧ - بمارستان السلطان سلمان

السلطان سليمان (٢٠ ابن السلطان سليم خان عاشر سلاطين آل عثان والتوفى في ٢٢ صفر سنة ٩٧٤ هـ بنى بالقسطنطينية بيمارستانآ للدادة المرضى وترية المجانين بأنواع الأشربة والأطعمة والمعاجين.

## ۸ - بمارستان أدرنة

أنشأ هذا المارستان أحد سلاطين آل عثمان ولم أتحقق من هو ويغلب أن يكون إنشاو م قبل عهد السلطان سليم ولعل السلطان

<sup>(</sup>١) الشقائق النعائية ج ٢ ص ٢٤ والسنا الباهر للشبلي

<sup>(</sup>٢) العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم ج ٢ ص ٩٤ ٢

بأيزيد الثاني هو الذي أنشأه ، وينهم ذلك من ترجمة أحد الأُطباء الذين عملوا في هذا المارستان وهو :

ا – الحكيم شهاب الدين يوسف (أ قرأ في أول عمره على علم عصره ثم رغب في الطب وقرأ على الحكيم محي الدين ثم نصب طبيباً في مارستان أدرنة ومارستان قسطنطينية ثم جعل طبيباً للسلطان سليم خان وهو أمير على بلده طرابوزان ولما جلس السلطان سليم خان على سرير المملكة جعله طبيباً لدار السلطنة ثم جعله رئيساً للأطباء ودام عكى ذلك إلى أن توفي في سنة ١٩١١ هو كانت سنه مائة سنة أو أكثر وكان رحمة الله عالماً صالحاً عابداً سليم الطبع حليم النفس معرضاً عن أحوال الدنيا .

ه بہارستانات آخری

ي ببلاد الروم ( الأناضول )

وقد أنشئت في بلاد الروم بيارستانات أخرى لم نقف على تاريخها بالشرح الكافي ونكتفي بذكر أسمائها وتواريخها وقسد ذكرها الدكنور أحمد سهيل في مؤتمر تاريخ الطب ببوخارست:

ا بيارستان قصطاموني أو بيارستان علي فرنانه أنشى مسنة ١٢٧٧م
 بيارستان علام الدين قيقباد بقونيه أنشى مسنة ١٢١٩ م

<sup>(</sup>١) الشقائق النمانية في علماء الدولة المثانية والسنا الباهر للشبلي •

ج — دار الطب يبروسه أنشئت سنة ١٣٣٩ م

د - بيارستان للجذام بأدرنة أنشى ً سنة ١٤٣١ م

بهارستان بایزید الثانی بأ درنة أنشی سنة ۱۱۸۵ م ولمله
 البیهارستان السابق ذکره

و — يبارستان خاصكي سلطان بأستنبول أنشيء سنة ١٥٣٩ م ز — بيهارستان والده سلطان بمغنيزيه أنشيء سنة ١٥٥٤ م ح — بيهارستان السلطان أحمد بإستنبول أنشيء سنة ١٦٦٦ م



# بمأرستامات المفرب

### ۱ -- بہارستان تونس

في تونس مارستان (۱) بالترب من سيمدي محرز لا يزال موجوداً ولكنه قد تغيرت معالمه · ويرجع تاريخــه إلى القرن الثالث عشر الميلادي · وذكر الفقيه العلامة الشيخ أبوعبدالله محمد بن إبراهيم اللولوهي المعروف بالزركشي (٢) : أن أمير الموَّمنين أبا فارس عبدالعزيز بن السلطان أبي العباس ٤ أحمد بن أبي عبدالله عمد بن السلطان أبي يجي بن أبي بكر أحد ملوك الدولة الحفصية نولى تونس بعد وفاة والده الخليفة السلطان أبي العباس أحمد في يوم الأربعاء ثالث شعبان سنة ٢٩٦ فأخذ بالحزم في أموره وجعل في كل خطة من يصلح بهـــا فاستقامت الأمور بتونس في أيامه كلهـا أحسن استقامة وأحــــدث في أيامه بتونس حسنات دائمة فمنهما ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ومنها إقامة الخزانة بجوفي جامع الزينونة وحبس ما فيهـــا وفي غيرها من الكتب في العلوم الشرعية والعربية واللغة والطب والحساب

<sup>(1)</sup> Manuel d'Art musulman, par H. saladin P. 200

طبع تونس سنة ٢٨٩ ا

والتاريخ والأدبهات وغير ذلك ومنها إحداث المارستان بتولش للضمفاء والغرباء وذوي العاهات من المسلمين وأوقف على ذلك أوقافاً كثيرة تقوم به

ومن الأطباء الذين عملوا ببيهارشتان تونس :

١ - محمد الشريف الهيني الزكراوي: (١) نسبة إلى جده أبو زكريا الفاسي نزيل تونس وبها توفي سنة ٤٧٤ ه وقد جاوز الخسين ، وكان أديباً طبيبا لبيبا، ولي البيبارستان بتونس وأقرأ العقليات مع مشاركة في الفقه واعتناء بالتاريخ .

۲ - بهارستان مراکش

أو بيبارستان أمير المؤمنين المنصور أبي يوسف قال عبد الواحد المراكشي أن في سياق كلامه عن أبي يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد الموممن بن علي بن علوي الكومي من ملوك الموحدين بالمغرب: وبنى بمدينة مراكش بيارستاناً ما أظن أن في الدنيا مثله وذلك أنه تخير ساحة فسيحة بأعدل موضع في البلنا وأمر البنائين بإتقانه على أحسن الوجوه وأتقنوا فيه من

النقوش البديعة والزخارف المحكمة ما زاد على الاقتراح؛ وآمر أن (١) الفوء اللامع في أعيان القرن التاسم لابن حجر العسقلاني

<sup>(</sup>٢) المعجب في تلخيص أخبار المغرب

يغرس فيه مع ذلك من جميع الأشجار والمشمومات والمأكولات وأَجرى فيه مياها كثيرة تدور على جميع البيوت؛ زيادة على أربع برك في وسط إحداها رخام أبيض ، ثم أمر له من الفرش النفيسة من أنواع الصوف والكتان والحرير والأديم وغيرة بما يزيد عن الوصف ويأتي فوق النمت، وأجرى له ثلاثين دينارًا في كل يوم برسم الطعام وما ينفق عليه خاصة خارجاً عما جلب إليه .ر · \_ الأدوبة ٤ وأقام فيه من الصيادلة لعمل الأشربة والأدهان والأكحال وأعدَّ فيه للمرضى ثياب ليل ونهار لانوم من جهاز الصيف والشتاء فإذا نقه المريض فارن كان فقيرًا أمرله عند خروجه بمال يعيش به ريثما يستقل؛ وإن كان غنيًا دفع إليه ماله وتركته وسببه ؛ ولم يقصره على الفقراء دون الأغنياء ، بل كل من مرض بمراكش من غريب حمل إليه وعولج إلا أن يستريج أو بموت • وكان في كل جمعة بعد صلاته يركب ويدخله يعود المرضى ويســأل عن أهــل بيت أهل بيت ويقول : كيف حالكم ? وكيف القوَمَةُ عليكم ? إلى غير ذلك من السواال ثم يخرج ، لم يزل مستمراً على هذا إلى أن مات رحمه الله في شهر صفر سنة ٥٩٥ ه وله من العمر ٤٨ سنة ومدة ولايته ١٦ سنة وثمانية شهور٠

## الاطباء الذين خدموا في هذا المارسنان

١ – ابو اسعاق ابراهيم الداني: كانت له عناية بالغة بصناعة الطب وأصله من بجاية ونقل إلى الحضرة ، وكان أمين البجارستان وطبيبه بالحضرة وكذلك ولداه ، وتوفي الداني في مراكش دولة المستنصر بن الناصر (۱) .

٢ - محمد ابن قاسم (٦) بن أبي بكر القرشي المالقي نزيل غرناطة قال ابن الخطيب كان بادع الكتابة والنظم حسن النادرة عارفاً بالطب ٤ ولي النظر على البيهارستان بفاس ومات وسط سنة ٧٥٧ ه وله ٥٤ سنة ٠

#### ۳ \_ بہارستان سلا

لما قدم أبو العباس أحمد بن محمد بن عمر بن عاشر الأنصاري الأندلسي من بلاد الأندلس جعل إقامته بسكر ؟ وذلك فيالنصف الأول من القرن الرابع عشر الميلادي بعد أن تنقبل في بلاد المغرب مثل فاس ومكناسة وشالة ، وأخذ ابن عاشر يعالج المرضى واشتهر اسميه بسيدسيك ابن عاشر الطبيب ، وأنشئ بالقرب من قبره مارستان وتوفي ابن عاشر سنة ٢٦٤ او سنة ٢٦٥

<sup>(</sup>١) عيون الأبناء في طبقات الأطباء ج٢ ص ٢٩

<sup>(</sup>٢) الدرر الكامنة في أعيان الماية الثامنه لابن حجر العسقلاني



شکل ۲۰ – بیارستان سیدی ابن عاشر بسلا

ودفن في التربة المساة باسمه وقبته من أكبر القباب في كل من سلا ورباط وفي سنة ١٢٤٧هـ (١٨٤٦م) جـدد (١) السلطان .

وسلا مدينة بالمغرب الأقصى على ساحـل المحيط الأطلنطي وقد اختارها ابن الخطيب (<sup>77)</sup> مقاماً له وقد وصفها في مقاماته بقوله «المقبلة المفضلة والبطيعة المخضلة والقاعدة المؤصلة والسورة المفصلة ذات الوسامة والنظارة والجامعة بين البداوة والحضارة معدن القطن والكتان والمدرسة والمارستان ·

#### ع ــ بہارستان سیدی فرج بفاس

جاً في كتاب سلوة الأنفس (\*) : أنه بالقرب من سوق العطارين وسوق الحِناً بفاس ، مكان يقيم به المرضى الذين بعقولهم مرض ، وهم المجانين ويسمى ذلك المكان سيدي فرج على أنه لم يدفن به أي شخص كان يسمى بهذا الاسم ، وليس به قبر ، وإنا بى هذا المكان أحد السلاطين ليضم مرضى المسلمين الذين لاملجأ

<sup>(</sup>١) أُخيرني بذلك المسيو رينو Renaud مدير المعهد الفرنسي للشــاريخ والعلوم بمراكش

<sup>(</sup>۲) الاستقمالاً خبار المغرب الأقمى ج ۲ ص ۱۱۳ طبع مصر

<sup>(</sup>٣) سلوة الأنفس ج ٢ ص ٢٧٦



شكل ۲۱ — بيارستان سيدي فرج بفاس

لم أو مأوى يأوون إليه ، وسي باب الفرج لأن المرضى كانوا يجدون فيه ما يفرج كربهم وقد حبست عليه الحبوس التي كانت تصرف غلتها عليه (١) .

وقد جلا الدكتور دومازل Pr Du Mazel أوصف هذا البيارستان فقال: بناوم قديم يرجع تأسيسه إلى عهد سلاطين بني مرين وهم في أوج عزهم وعظمتهم يعاونون على نشر العلوم وتجميل المدن وبنى أحدهم وهو أبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن عبد الحق هذا المارستان لما تولى الملك سنة ١٨٥٥ هر ١٢٨٦ م) وعهد موسسه إدارته إلى أشهر الأطباء وأوقف عليه الحبوس الكثيرة من العقار للصرف عليه وحفظه ولما عظم أمر البيارستان واتسعت أعماله أدخل عليه السلطان أبو عنان الذي تولى الملك ٢٦٦ ه زيادات عظيمة وفي سنة ٩٠٠ ه اتخذ أهل الأندلس من المسلمين إقامتهم عفي فاس ٤ فتولى رياسته طبيب من بني الأحمر يسمى فرج

<sup>(1)</sup> Michaux - Bellaire : description de la ville de Fez . Paris 1907 .

<sup>(2)</sup> Publications du service de la santé et de l'hygiène publique, editées à l'occasion de l'exposition calomile de marseille on 1922 par Dr Du Mazel.

الحزرجي ولذلك سمي بيارستان فرج ٤ فأصلح فيه وجعل الموسيقاريين يلحنون أمام المرضى وليس في مدخل البيهارستان شي يستوقف النظر وهو في سوق الحنا ويحيط به جدار أبيض وعليه باب عال مفطى بالحديد شأنه كسائر أبواب المدينة مقفل على الدوام ولا يفتح إلا قليلاً ٠



## بمارستانات الاندلس

## ۱ ــ بہارستان غرناطة

قال الوزير لسان الدين بن الخطيب ('' في كلامه عن أمير المسلمين بالأندلس محمد بن يوسف بن إسماعيــل بن فرج بن إسماعيل بن فرج بن يوسف بن نصر ، الذي تولى الملك بعد وفا: أبيه في عام ٧٥٥ هـ: ومن مواقف الصدقة والإحسان من خارق جهاد النفس بناء البهارستان الأعظم 4 حسنة هذه التخوم القصوى ، ومزية المدنية الفضلي ، لم يهند إليه غيره من الفتح الأول مع تقرير الضرورة وظهور الحاجة ٤ فأغرى به همة الدين ونفس التقوى فأبرزه موقف الأحداق ورحـــلة (٢٠ الأندلس ومدرك الحسنات فخامة بيت وتعدد مساكن ورحب ساحة ودرور مياء وصحة هواء ونقد خزائن ومتوضآت وانطلاق خبرات وحسن ترتيبٍ ٤ أبر على مارستان مصر بالساحة العريضة والأهوية . الطيبة ٤ وتدفق المياء من فورات الرمل وسود الصخر ٤ وتمرج البحر وانسدال الأشجار وقال سلادين (٢٠) : إن هـــذا الأثر

<sup>(</sup>١) الامحاطة فيأخبار غرناطة ج ٢ ص ٢٩

<sup>(</sup>٢) كذا ولعلها «حلة الانداس»

Saladin: manuel d'art musuleman P 200 (v)

ألمربع الزوايا لايبلغ من الانساع والإحكام في البناء مبلغ مارستان قلاوون بالقاهرة ، ولكنه كان مرتباً في بساطت أيقاً في تفاصيلة ؟ وكانت قاعاته البسيطة تدور حول باحة داخلية في وسطها حوض عميق لقبول الماء من عينين كل عين منها عبارة عن أسدجاث . ولما انترعت غرناطة من يد العرب سنة ١٤٩٢ محول هذا البناء الصغير الى دار ضرب السكة ثم أدخلت عليه تغييرات مختلفة شوهت معالمه ثم ثهدم معظمه .

وذكر مارسيه (۱) كذلك: أن مارستان غرناطة حول إلى دار ضرب بعد سقوط غرناطة وحدثت فيه تفييرات مرات عديدة وتهدم ثلاثة أرباعه، ولكنه في مظهره أبسط من معاصره بيهارستان قلاوون ففي وجهته بعض النوافذ وفيها أقواس مزدوجة وفي الوسط باب وأسكفة يعلوهما كنابة تشبه أشرعة الفلك، ويدخل من الباب إلى ردهة مربعة الزوايا مستطبلة وفي وسطها حوض فيه أسدان جائيان يشبهان مثيليهما في قصر الحراء وينبع منها الماء، وحول الردهة أربعة أروقة ينغتح فيها أبواب طويلة ذات انحناء على شكل نعل الفرس وفي الزوايا سلاليم يدخل منها إلى الطابق الأول.

<sup>(1)</sup> Y. Marçais: manuel d'art musuleman P. 559

ونقل ليفي بروفنسال (١) نص ذكرى بناء السلطان محمد الخامس للبيهارستان سنة ٧٦٧ – ٧٦٨ ه وهو لوح من الرخام على شكل الباب مقنطر مركب من قطعتين ملتصةتين التصاقا تاماً محفوظ منذ سنة ١٨٥٠ م في جناح من بستان قصر الحراء ٤ نقل إليه من أحد يوت غرناطة ٤ وعلى أحد وجهي هذا اللوح كتابة في غاية الحفظ تملاً هذا الموجه وهي مكونة من ٢٦ سطراً بالخط العادي الأندلسي (شكل ٢٢) وهذه الكتابة :

تخليد ذكرى مارستان بناه السلطان محمد الخامس من بني نصر الغني بالله خاصاً بمرضى غرناطة الوطنيين

وهذا هو النص :

الحمد لله أصر ببناء هذا المارستان رحمة واسعة لضعفاء مرضى المسلمين ، وقربة نافعة إن شاء الله لرب العالمين ، وخلد حسنة ناطقة باللسان المبين ، وأجرى صدقة على مر الأعوام وتوالي السنين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ، المولى الإمام السلطان الهام الكبير الشهير الطاهر الظاهر أسعد قومه دولة وأمضاه في سبيل الله صولة صاحب الفتوح والصنع الممنوح ، والصدر المشروح ، الموثيد با لملائكة والروح ناصر السنة ، كهف الملة

<sup>(1)</sup> Inscription arabe d'Espagne par Levy Provençal P. 164. 1981



شكل ٢٢ – ذكرى إنشاء بيمارستان غرناطة

أمير المسلمين الغني بالله أبو عبد الله محمد بن المولى الكبير الشهير السلطان الجليل الرفيع المجاهد العادل الحافل السعيد الشهير المقدس أمير المسلمين أبي الحجاج ابن المولى السلطان الجليــل الشهير المظم المنصور هازم المشركين وقامع الكفرة المعتـدين السعيد الشهيد الوليد بن نصر الأنصاري الخزرجي ، أنجح الله في مرضاته أعماله ، وبلغه من فضله العميم وثوابه الجسيم آماله ، فاخترع به حسنة لم يسبق إليها من لدن دخل الاسلام هـذه البلاد ؛ وأختص بها طراز فخر على عانق حلة الجهاد · وقد أراد وجه الله بابتغاء الأَجر والله ذو الفضل العظيم ، وقــدم نوراً يسمى بين يديه ومن خلفه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم · فكان ابتداء بنائـه في العشر الوسط من شهر الهرم من عام سبع وستين وسبعاية ٧٦٧ ه وتم ماقصد إليه ووقف الأوقاف عليه في العشر الوسط من شوال من عام ثمانية وستين وسبمائة ٧٦٨ والله لا يضيع أجر العاملين ولا يخيب سعي المحسنين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبين وآله وأصحابه أجمعين ·

تم الكناب

# فهر ست صور الكتاب

صحيفة ١١٠ شكل (١)طبق من العقيق وجد في ببارستان قلاوون « (۲) الباب الكبير لبهارستان قلاوون 115 « (٣) الفسقية والسلسنيل 110 « (٤) تخطيط أساسات بهارستان قلاوون 117 « ( ٥ ) قوس الايهوان الجنوبي 111 (٦) الا يوان القبلي من بيمارستان قلاوون 171 « (٧) الواجهة والباب للبهارستان الم مدى 177 « (٨) باب بنارستان نور الدين 4.4 « (٩) وجه البهارستان النوري بدمشة 410 « (١٠) باب البمارستان النوري بيخلب 444 « (١١) وجه البنارستان القيمري 747 « (۱۲) البنارستان القيدري بالصالحية ۲ ۳۷ « (١٣) تخطيط أساسات البيارستان القيدري 779 « (١٤) البغارستان القيمري من الداخل 711 « (١٥) البيارستان القيمري من الداخل أيضاً 724 « (١٦) ما هو مكتوب على باب بمارستان حصن الأكراد 711 « (١٧) صورة وقف بنارستان حصن الأكراد 401 « (۱۸) باب بهارستان قیساریة 405 « (١٩) بيارستان أرغون الكاملي 400 « (۲۰) بنارستان سیدی ابن عاشر بسلا 484

# بيان الخطأ وصوابه

| الصواب                             | الخطأ                             | صحيفة |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| القو"ام                            | العوام                            | 44    |
| الخرستاني                          | الحرستاني                         | ٤٠    |
| السلع                              | الشلع                             |       |
| سعد سامح بك                        | محمد سامح بك                      | 111   |
| يزال هذا السطو بأجمعه              | صورة اللوحتين الخ<br>م س          | 144   |
| خلع على الاتابكي                   | خلع الأتابكي                      | 14.   |
| ابن دهن                            | اين ددني                          |       |
| درب المنضل                         | المفضل                            | 114   |
| أبي الحسن بجكم                     | أبي الحسن يحكم                    | 14.   |
| مهذب الدين ابن النقاش              | مهذب الدين النقاش                 | 717   |
| رشيد الدين علي بن خليفة            | رشيد الدين بن علي خليفة           | 414   |
| حمال الدين بن أبي الحوافر          | حمال الدين بن أبي <i>الح</i> وافي | 414   |
| ناريخ الا <sub>م</sub> سلام للذهبي | تاريخ الأعلام للذهبي              | 44.   |
| سبط ابن السفاح                     | سبط ابن التاخ                     | 441   |
| شکل ۱۰                             | شکل ۹                             | 444   |
| أن بها                             | بها أن                            | 74.   |
| محمد بن الملك المنصور قلاوون       | محمد بن قلاوون                    | 400   |
| له جميع                            | جميع له                           |       |
| حسن بن عجلان                       | حسن عجلان                         | 177   |
| ولا تزال موجودة                    | ولا تزال موجوداً                  | 440   |
| ا بیبارستان دیورکي                 | بنارستان دږ رکي                   | 440   |

# مصنفات المؤلف

| وسالة مختصرة في علم الثشريح لم تطبع                              | 1   |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| كتاب صحة المرأة في أدوار حياتها طبع                              | 4   |
| « أمراض النساء جزءان كبيران ترجم طبع                             | ٣   |
| « التِهذبب في أصول التعريب طبع                                   | ٤   |
| « التفسرة أي الاستدلال بأحوال البول على المرض طبع                | ۰   |
| « آلات الطب والجراحة والكحالة عند العرب طبع                      | ٦   |
| معجم أسماء النبات باللاتبنية والفرنسية والانكليزية والعربية طبع  | Y   |
| كتاب الغناء للأطفال عند العرب أوكتاب الترقيص طبع                 | λ   |
| « تاريخ البيارستانات في العهد الإسلامي طبع بالفرنسية             | ٩   |
| « الجامِع لأشنات النبات وهو يحتوي جميع ما في اللغة العربية       | ١.  |
| من أسماء النبات تحت الطبع                                        |     |
| «                                                                | 11  |
| « ألعاب الصبيان عند العرب تحت الطبع                              | 14  |
| « الدعاء للانسان وعليه تجت الطبع                                 | ۱ ۳ |
| « أصول الكلمات العامية في اللغة العربية المصرية تحت الطبع        | 1 £ |
| <ul> <li>المستحسن والمأثور من كلام الأطباء في التبيض</li> </ul>  | 10  |
| معجم لمصطلحات العاوم الطبية يجنوي نحو سبعين ألف مصطلح            | 17  |
| بالانكايزية والفرنسية والعربية في التبيض                         |     |
| كتاب تاريخ الأطباء من القرن السابع الهجوي إلى عصرنا هذا          | ١٧  |
| ( أَي ذَيِل لعيون الأُنباء لابن أَبي أَصَيبِعة ) ويحتوي نحو(٨٠٠) |     |
| ترجمة قحت الطبع                                                  |     |
| تاريخ حياة ابن سينا ومو′لفاته ومظان وجودها                       | 1 7 |





A 15.16 aprente aprent

المطبعة الهاشمية ببشق